# الجمعية النالغينية

حمص ـ سورية

سلسلةالندوات

الأثرية والتاريخية الأولى

و سبعة قرون على خروج الصليبيين من بالاد الشام



المات والنشر والتوز

للدراسات والنشر والتوزيع دهشق ــ سورية







# ردارا

الأثريت والناريجت والأولى

## ت الت في الاندود:

١ ـ مساجسد المسوصهلي

٢ ـ الدكتورشاكرمطلق ركلدكتوريكامي سعلول

٣ - بشــيرزهـدي

٤ ـ محمود السباعي مند أبجَميت المتكارينية

٥ - الدكتورعلي أبوعشاف

7 - مندر حمودي منهو كبمت التكايينية

٧ - محدفيمبلشيخاني منهواكجمعيت التساديخيت

٨- ريكان البدري



تتشرف مدينة ابن الوليد أن تقيم النلوة الأثرية التاريخية الأولى بالتعاون بين المركز الثقافي العربي والجمعية التاريخية ومديرية الآثار ومن قبل اللجنة الثقافية لمجلس محافظة حمص وباشرافها .كما يسرها أن تنعقد هذه النلوة في غمرة احتفالات شعبنا العربي بالذكرى الرابعة عشر لقيام الحركة التصحيحة المباركة التي قادها الرفيق المناضل حافظ الأسد الذي دعم الحركة العلمية في قطرنا العربي السوري باقامة مختلف الفروع العلمية في الجامعات الحديثة والمعاهد والمكتبات .

ولن نطيل عليكم ففي أبحاث ندوتنا الأثرية / التاريخية الشيء الكثير عن تاريخ حمص وآثارها ونترك الحديث لزملائنا الكرام المحاضرين ليزودوننا بشيء من دراساتهم وخبراتهم .

المجلس الاداري للجمعية التاريخية بحمص

# الطوبوغ أوني الناريخية الطوبوغ أوتياريخية في وسعد سودية

### مساجدالموصبلي

يساعد في عملية البحث عن المدن والممالك القديمة وتحديد موضعها الجغرافي حقلان من حقول العلوم الإنسانية ، اللغات السامية القديمة أولاً وعلم الآثار والتنقيب ثانياً .

عرفت عملية البحث تلك بما يسمى بالطوبوغرافية التاريخية وهي إحدى مجالات الدراسات والدراسات المقارنة في علم الآثار واللغات القديمة.

سنتطرق في حديثنا هذا إلى معالجة بعض المعلومات المتعلقة ، بالطوبوغرافية التاريخية لمناطق وسط سورية .

اهتم علماء الآثار والباحثون في حضارات سورية القديمة منذ مطلع القرن الماضي بالبحث عن أوابد المدن التي از دهرت عبر التاريخ الحضاري

وغابت بعدها عن مسرح التاريخ وأضحت أطلالاً أو خرائب أو تلالاً أثرية . لقد احتفظ منها فقط النذر القليل بأسمائها الأصلية مثل تدمر ، وعرفت أسماء أخرى لتلك المدن الآبدة من وثائق اكتشفت عن طريق التنقيب الأثري ، لكن مواضعها أضحت منسية وبل مجهولة . كما وأن الوثائق الكتابية الأثرية زودتنا بأسماء مدن وقرى اختفت تماماً وحتى أسماؤها كنا نجهلها قبل عشية كشفها .

نحت الطوبوغرافية التاريخية التي استهدفت تحديد المواضع الجغرافية للمدن والأوابد القديمة في اتجاهين ضمن نطاق علوم الآثار واللغات القديمة . والوثائق التاريخية هي أولاً :

الطوبوغرافية التاريخية للمدن والقرى التي يعود تاريخ نشأتها أو ازدهارها إلى العصور الكلاسيكية (العصور الهلنستية والرومانية والبيزنطية) وثانياً: الطوبوغرافية التاريخية للعصور المسماة بالعصور الشرقية أي لتلك التي سبقت العصر الهلنستي.

تعرف الطوبوغرافية التاويخية للعهود الكلاسيكية باسم إيتينيراريوم — Itinerarium أو كتب الرحلات. لدينا في علم الآثار من تلك المصادر النوتيتيا ديغينيتاتوم (Notitia Diginitatum) و الاباتروم نيسينورم (Patrmo Nicaenorum) و الاايتينيراريوم انتونيني الوغستي (Itinerarium Antonini Augusti) (وجغرافية كلاودي بطوليمايي (Claudi Ptolemaci) وجيورجي تسيبريي ديسكر يبتي اوربيس روماني (Gerogii Cyprie Descriptio Orbis Romani) .

كان من رواد البحث في تلك المصادر الأساتذة مارتين هارتمان النورية النورية كتب عدة أبحاث حول Syrisd Shope الصحراء السورية

وأوابدها القديمة و ب، موريتس الذي كتب عن الطوبوغرافيا التاريخية لتدمر ومناطقها وأخيراً الأستاذ رينيه دوسو الذي نشر كتابه الشهير (طوبوغرافية سورية القديمة). هناك أيضاً أعمال جليلة أخرى قد مها مثلاً الأستاذ موتارد حول الطرق الرومانية المنطلقة من قنسرين (خالسيس) إلى أوجاء ما يعرف باسم (Koily Eupia) أي اقليم سورية في العصر الروماني.

اعتمد هؤلاء الدارسون في التحقق وتحديد المواضع الجغرافية للمدن من العصور الكلاسيكية على مصادر الجغرافيين والاخباريين العرب.

أما المصادر التاريخية الوثائقية المتعلقة بالعصور الشرقية فتقسم إلى :

أولاً: المصادر المصرية

يأتي أرشيف تل العمارنة أو ما يعرف باسم رسائل تل العمارنة في مقدمة المصادر المصرية الهامة . هناك أيضاً حولية تحوتمس الثالث في سنة حكمه الثالثة والعشرين ، وقد حققها فولفجانج هيلك وحوليته من سنة حكمه الثلاثين ووثائق أمنوفيس الثاني من معبد آمون والكرنك والكتابات الهيروغليفية المنقوشة على اللوحات والنصب التذكارية وخاصة تلك التي تعود إلى عهد حكم الفرعون سيتي الأول ورعمسيس الثاني .

ثانياً: المصادر الحثية وأهمها أرشيف بوغاز سكوى .

ثالثاً: المصادر الآشورية وأهمها أرشيف نينوى ونمرود.

رابعاً: المصادر الآرامية وأهمها نصوص السفيرة وكتابات الالفنتين ( الفيلة ) . خامساً: المصادر الكنعانية القديمة والوسيطة وأهمها أرشيف ايبلا وأجاريت وماري وقطنه نورد فيما يلي أهم المعلومات المتعلقة ، بالطوبوغرافية التاريخية لمنطقة وسط سورية :

#### قادش:

اقترح Tompsen تومبسون في عام ١٨٤٠ أن يكون تل النبي مندو هو موضع قادش القديمة المعروفة من المصادر المصرية ، وقد اعتمد في شرح فرضيته على المشهد الطوبوغرافي المصور بشكل لوحة تذكارية تخلد انتصار رعمسيس الثاني على الحثيين بقيادة مواتاللي (Muwatallis). لم يشك أحد بتوقيع قادش في موضع تل النبي مندو منذ فرضية تومبسون . ومع أنه جرت حفريات أثرية في التل المذكور برئاسة الفرنسي بيزارد خلال عام ١٩٢٠ ، إلا أن تلك الحفريات لم تضف شيئاً أو عنصراً مادياً يؤكد هوية الموقع باستثناء لوحة تذكارية تعود لزمن الفرعون سيتي الأول وهي م تبطة حتماً بحملة هذا الفرعون على سورية حوالي عام ١٣١٧ ق.م.

ورد اسم قادش في المصادر الحثية بلفظة (Kinza) ووردت في أرشيف قطنا باسم كي إيدشي (Ki-id-Si).

غابت قادش عن مسرح التاريخ خلال النصف الأول من الألف الأولى ق.م وغاب معها اسمها من المصادر التاريخية ، ثم عاد السكن إلى الموقع في العصر الروماني حيث أطلق عليها اسم لاوديسيا أدليبانوم أي اللاذقية المحاذية لجبل لبنان ) وأيضاً لاوديسيا سكابيوزا ( أي اللاذقية المحاذية لجبل لبنان ) وأيضاً لاوديسيا سكابيوزا ( لموديسيا المحاذية عليم النبي مندو ، فقد ازدهرت تلك لاوديسيا أدليبانوم هي تل النبي مندو ، فقد ازدهرت تلك

المدينة بسبب وقوعها على طرق الجيوش والقوافل التجارية بين ايميسا (حمص) وهيليو بوليس (بعلبك) عن طريق ماوريكوبوليس (جوسية الخراب).

وفي عام ١٩٧٥ تأكد وبشكل قطعي ومادي توقيع قادش في موضع تل النبي مندو وذلك إثر اكتشاف خمسة ألواح طينية منقوش على إحداها رسالة موجهة إلى آيتا غاما حاكم قادش المعروف من أرشيف تل العمارنة.

#### قطنه:

نقب الفرنسي الكومت دومزنيل دوبويسون في المشرفة خلال الأعوام ١٩٢٤ و ١٩٢٧ و ١٩٢٩ واكتشفت خلال حفرياته الأعوام ١٩٢٤ و ١٩٢٨ و ١٩٢٠ كانت قطنا ألواح ارشيف معبد نين آغال (Nin-egal). كانت قطنا عاصمة المنطقة خلال الألف الثاني ق.م وهي أكبر المواقع الأثرية القديمة في سورية. ورد اسم قطنا في النصوص المكتشفة في ماري بلفظة (Qa-ta-nim) في رسائل الالآخ بلفظة (Qa-ta-nim) في أرشيف بوغاز سكوي.

من الرسائل الهامة التي ورد فيها اسم قطنا رسالة يشخي أدد (Ismahadad) ملك قطنا الموجهة إلى يسمخ أدد (Ismahadad) ملك ملك ماري ورسالة يشخي أدد إلى اشمي داغان (Ismedagan) .

وهكذا أثبت التنقيب الأثري هوية موقع المشرفة على أنه موضع مدينة قطنا الشهيرة .

#### تدمر:

وردت في إحدى رسائل أرشيف ماري لفظة ( تادمير ) أو ( تادمير ا ) وهي لفظة الاسم تدمر . ويأتي هذا الدليل ليثبت بقاء استعمال نفس الاسم منذ النصف الأول من الألف الثانية ق.م.وهي حالة نادرة في الطوبوغرافيا التاريخية لمنطقتنا الحضارية . دعيت تدمر خلال العصر الروماني باسم بالميرا ( Palmyra ) .

#### نزالا أو نشالا:

نشر الباحث الفرنسي وادينغتون في عام ١٨٤٧ دراسة وقراءة لكتابة اكتشفت في القريتين وهي مدوّنة بالقلم اليوناني وتعود إلى العصر الروماني . تتضمن الكتابة اسم نزالا وهو اسم لمدينة معروفة من خارطة Peutinfer . وقد أتت تلك الكتابة كدليل مادي يثبت الاسم القديم القريتين وهو نزالا . كما وأثبت أحد الألواح الطينية المكتشفة في ماري نفس الاسم بلفظة ناشالا ( المهادر الرومانية ، وهكذا أبكر لفظة لنفس الأسم نزالا المعروفة من المصادر الرومانية ، وهكذا أثبت موضع نزالا أو ناشالا وحدد موضعها الجغرافي في تل القريتين الأثري المعروف باسم تل رأس العين .

#### Tunip : تونیب

كانت إحدى عواصم الممالك الشهيرة في مناطق وسط سورية خلال الألف الثانية ق.م. وقد اختلف الباحثون في تحديد موضعها فرأى دوبسويسون أنها تقع في تل الدنيبة شمال المخرم التحتاني ورأى الأستاذ هورست كلينفيل أنها تقع بين نهر العاصي والنهر الكبير الجنوبي

وذلك استناداً إلى مراسلات ملك آلالاخ نيقمابى ، ورأى الأستاذ كوشكى أنها هي نفس تل حمص ( قلعة حمص ) وهناك آراء أخرى ومتناقضة حول توقيع تونيب جغرافياً ، إلا أن الجدل مازال مستمراً ومن دون جدوى ولكن التنقيبات الحديثة سوف تحدد موضع تونيب مستقبلاً.

#### بلاد نوخاشی Nuhhaše

عرفت في مصادر أرشيف الألف الثانية ق.م . منطقة أو مناطق أو بلاد نوخاشي ، وحسب رأي الأستاذ كلينفيل فان المنطقة الممتدة بين حلب وحماه وإلى الشرق هي المنطقة المعنية باسم نوخاشي ، وورد ذكر بلاد نوخاشي في أرشيف قطنا ولربما كانت مملكة قطنا تصل حدودها الشمالية إلى بلاد نوخاشي .

#### بلاد اوبی Upe

ورد في المصادر المصرية اسم اوبي وهو اسم المنطقة الممتدة إلى الشرق من جبال لبنان الشرقية أي إلى الشمال من دمشق وإلى الجنوب من حمص وقد أثبت الباحثون تحديد بلاد اوبي وفق مسار الحملات وطرق الجيوش المصرية ، التي غزت سررية خلال الألف الثانية ق.م.

#### Abzn آبزو

وقعت هذه المدينة المعروفة من حملة شوبيلوليوما على وسط سورية في موضع تل تلبيسة افتراضاً ولم تثبت هذا التوقيع أية قرائن كتابيةأو أثرية أخرى بعد .

#### الفرقلس :

عرف في مصدر النوتيتيا ديغينيتا توم اسم بيت بروكليس أو بيت بروقليس ( Bet - Proclis ) وقد رأى الأستاذ دوسو أنها هي نفس الفرقلس ويبدو أن اللفظة اليونانية هي لنفس الأسم الفرقلس فعليه نعتقد أن الفرقلس هو نفس الاسم القديم لموضع سكني مدفون في تل الفرقلس وقد أثبتت التحريات الأثرية أن الفرقلس كانت موجودة خلال الألفين الثانية والأولى ق.م.

#### الغنش:

هي Ottora المذكورة في ال Notitia Dizinitatum وهي موضع سكني مجاور لجبل أبي رباح شمال القريتين .

#### الحدث:

هي حداثا (Hadatha) وهي مذكورة أيضاً في نفسالمصدر السابق.

#### حوارين

هي أو يمارس (Eumaris) المذكورة في المصادر الرومانية أو آويريا (Aueria) .

#### عبدد:

ذكر الأستاذ دوسو أن Saltatta سالناثا هي نفسها صدد ، وسالتاثا معروفة من مصدر ال نوتيتيا وكانت موضعاً حربياً هاماً خلال العصر الروماني .

#### مهين :

وقعت دانابا (Danaba) المعروفة من خارطة Peutinfer جغرافياً في موضع مهين . فقد ورد لدى دوسو نقلاً عن وادينفتون أنها تقع في خارطة Peutinper على بعد ٢٠ ميلاً عن القريتين (نزالا) . وكانت دانابا المركز الحربي للفرقة الغالية الثالثة من الجيش الروماني .

\* \* \*

## معركة قادسش

### الدكتورشاكرمطلق ر الدكتوريكامي سعلول

الصراع بين الحثيين والمصريين هو صفحة من الصراع التاريخي للسيطرة على الرقعة الجغرافية الواقعة بين بلاد ما بين النهرين وحوض البحر الأبيض المتوسط.

ومعركة قادش هي المعركة الأهم بين هاتين القوتين العظيمتين الوحيدتين في تلك المرحلة من التاريخ القديم .

اخترناها لتكون من مواضيع هذه الندوة لأنها حدثت حول قرية تل النبي مندو على بعد كيلو مترات من هذا المكان

#### الحيثيـــون

الحثيون عرق آري وصلوا الأناضول في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد وكان قد سقهم إلى هذه المنطقة حضارات عرفت Pro Hittiteo قبل الميلاد وكان قد سقهم إلى هذه المنطقة حضارات عرفت حرفت وتكاثروا واستقروا وأسسواعاصمتهم هاتوس Hattus بوغاز كوي حاليا شرقي نهر هاليس - قرب أنقره على منحدرات جال بويك - كال.

كانوا في البدء امارات وحدها بالقوة حوالي سنة ١٩٠٠ ق.م . الملك انتياش Anitash ووسعها من بعده Talabarna أو Anitash الملك انتياش طوروس واحتلالهم كركميش - جرابلس على يد ملكهم باجتيازهم طوروس واحتلالهم كركميش المقوحا أمامهم فتقدموا نحو بابل ودخلوها عام ١٨٠٦ ق.م ونهبوها ونقلوا كنوزها إلى عاصمتهم .

تلى هذه المرحلة ضعفا في نفوذهم نتيجة ضغط الهكسوس وتقدم الآشوريين إلى نهايتها وظهور المصريين لأول مرة في هذا القسم الآسيوي بقيادة ملكهم تحوتمس الأول من السلالة المصرية الثامنة عشرة ولأول مرة تصل الجيوش المصرية إلى النهر المقلوب — نهر الفرات .

وتلى هذه الفترة ازدياد قوتهم من جديد فاستعادوا نفوذهم وبسطوا من جديد سيطرتهم فعاد المصريون في عهد تحوتمس الثالث ، وهو من المع فراعنة مصر ، فتقدموا من جديد واحتلوا قادش ووصلوا الفرات من جديد.

بظهور شوبيلوليوما أقوى وأعظم ملوك الحثيين والذي دام حكمه ٣٤ سنة من عام ١٣٨٠ – ١٣٤٦ ق.م الذي استفاد من ظروف وأحوال الأمبر اطورية المصرية في عهد امنحوتب الرابع وصاحب الدعوة التوحيدية والمعروف باسم اخناتون.

الأمر الذي ساعد شوبيلوليوما فصفى حساباته مع خصومه المجاورين وأجهز على دولة ميتاني وتوغل الحثيون بعده في سورية حتى أرض كنعان ، وبهذا أصبحت الدولة الوحيدة القوية في المنطقة .

وهنا وصل الحثيون إلى ذروة قوتهم وقد امتازوا بقدرتهم القتالية وحسن تخطيطهم العسكري وسرعة الحركة ، يساعدهم في ذلك مركباتهم

الخفيفة ذات اللواليب المفرغة تقودها خيول ممتازة وتحمل كل منها ثلاثة أفراد ، السائق ومقاتلاً من النبلاء وحامل نبال وترس للحماية ، إلى جانب فرق مشاة مسلحة بالنبال والسيف المنحني والرمح والبلطة .

ثلاثة صفات تميز بها الحثيون وساعدت على تفوقهم :

۱ للجاورة لصناعة المحتهم الحديد الذي استخرجوه من الجبال المجاورة لصناعة أسلحتهم .

٢ - العربات السريعة.

٣ ــ الحصان ، ويقال أنهم أول من أدخل الحصان إلى منطقة الشرق الأوسط وقد يكون على الأصح القول أن الحصان الحثي هو من نوع الممتاز الذي لم يكن معروفا في المنطقة .

الديانة الحثية مقتبسة من ديانات الأقوام المجاورة وخاصة البابلية خطوطهم بابلية مسمارية وهيروغليفة مصرية أحيانا ، يكتبون من اليمين إلى اليسار ثم يتابعون من اليسار إلى اليمين .

تشريعهم وقوانينهم تأثرت بشريعة حمورابي ، غير أن عقليتهم العسكرية لم تستوعب النواحي الإنسانية التي تميزت بها الشريعة البابلية ليس فيها ما يشبه هذا النص :

( أنا حمورابي نادتني الآلهة أن أمنع الأقوياء أن يظلموا الضعفاء وأنشر النور في الأرض وأرعى مصالح الخلق).

الدولة الحثية باختصار كانت دولة حديد ونار وقوة عسكرية.

بقيت الدولة الحثية الوحيدة والأقوى إلى أن تبدلت أحوال مصر واعتلى عرشها رعمسيس الأول مؤسس الأسرة التاسعة عشرة وتبعه سبتي الأول وتلاه رعمسيس الثاني الذي حكم مصر ٢٧ عاما من ، ١٢٩٨ — ١٢٩٨ ق.م فأعاد إلى مصر زخمها وتطلعاتها نحو التوسع ، نقل عاصمة ملكه إلى شرقي الدلتا ليكون قريا من الحلود الآسيوية تسهيلا لمواصلاته واتصالاته ، وقرر ان يتخلص من النفوذ الحثي المتزايد الذي استفاد من ضعف مصر في عهد اسلافه ، فجهز أربع فرق وعبر قناة الزالو في التاسع من شهر بيباني — يقال أوائل الربيع في السنة الخامسة من حكمه وانتقل بدون توقف مجتازا الأراضي الكنعانية إلى الجنوب اللبناني فوادي الليطاني وتقدم إلى وادي العاصي قادما من البقاع وعسكر عدة أيام في شابتونا على نهر السبتا إلى الجنوب الغربي من قادش في قلب البلاد الآمورية ، وراح يدرس طبيعة الأرض ويحاول كشف فواقع الحثيين لأن معلوماته عن المنطقة كانت غامضة .

حدد بعض المؤرخين مكان شابتونا على الهضبة التي تقع عليها حاليا قلعة الحصن ، الخوري عيسى أسعد يذكر أنها قرب دير مار جرجس من الجهة الشمالية قريا من قلعة الحصن ، هذه الفرضية وافق عليها وكان بلانش Blanche حددها في هذا المكان في مقاله ملاخطات حول قلعة الحصن وذلك في النشرة المصرية عام ١٨٧٤م.

ولكن وكلنا نعلم بعدم وجود أي نهر قرب قلعة الحصن أو دير مار جرجس غاستون ماسيرو يعتقد أنها ضاحية واقعة في السهل جنوبي غربي بحر القادش ( بحيرة قطينة ) ليس بعيدا عن الجنوب الغربي لتل النبي مندو على مقربة من الغابات والأحراش التي تغطي منحدرات لبنان حتى تل معيان عند الحدود السورية اللبنانية حالياً . من الطريف بهذه المناسة أن نروي للمستمع الحمصي بعض العلومات عن نهر العاصي .

المصريون عرفوه باسم أون راتي Aounrati وأرونتي Arounti المصريون عرفوه باسم أون راتي Pen - Ta - Our كما جاء في شعر Our عن المؤرخ دوروجي الذي اعتمده الاختصاصيون بالتاريخ المصري كمرجع رئيسي .

في النقوش الآشورية ذكر النهر تحت اسم . Arantou نقلا عن المؤرخ فريدريك ديلتيس Delitch وهو يعتقد أنه اسم آري دون تقديم دليل موثوق .

سترابون الرحالة المعروف يقول انه سُمي نهر التيهُون لشدة جريانه أما اسم oronte فأتى من اسم الرجل الذي بنى عليه أول جسر ويسمى Orontes .

احدى الجاليات اليونانية أطلقت عليه اسم Axios تخليداً لأحد أنهار مكدونيا الذي يحمل نفس الاسم. ، ومن المحتمل أن يكون العرب حولوا الاسم إلى العاصي .

كان النهر مشهورا بعنف مجراه وغزارة المياه وأسماكه المقدسة بعكس حالته الحزينة الحاضرة ، جان يانوسكي وجول دافيد يقولان أن العرب سموه العاصي بمنى المتمرد ويضيفان نعم المتمرد ولكن على المجهل والكسل ، فنهر الرون في فرنسا متمرد أيضا ولكننا عرفنا كيف نروضه ونجعله نهرا صالحا للملاحة .

#### معرکة قادش Ki: Ud - S - chi ق.م

لنعد إلى قادش أو كؤدشي واللفظ يختلف عما كان شائعا في حينه وهي تلة محصنة تحصينا جيدا اتقنه الحثيون ، بحميها نهر العاصي بشكل جيد ، وهذا الموقع استراتيجي يحمي المدينة والمنطقة من الغزاة القادمين من الفجوة الغربية ، ويسمح للجيوش من التحرك نحو البقاع إلى أراضي كنعان والوقوف في وجه المهاجمين القادمين عبر هذا المحور .

رعمسيس سلك هذا الطريق وتوقف يترصد حركات الحثيين بقلق لأنه عجز عن معرفة تحركاتهم وكشف مكانهم ، ملك قادش Muwatallu كان بارعا في تخطيطه وفي أساليب التمويه وفي الحيكرية ، اذ أرسل اثنين من اتباعه تتكرا بزي رعاة وأوهما القادة المصريين ، أن الملك اختي غادر مع جيشه قادش متوجها نحو حلب Khaloupou .

أمام هذا الوضع أصبح أمام رعمسيس الثاني خياران ، أما تطويق قادش حتى يأتي الحثيون لنجدتها ، أو ملاحقتهم حتى الفرات ، فاختار الحل الثاني كأنه أراد أن يتخطى منجزات سلفه تحوتمس الثالث وتصرف وهو مقتنع بما قاله الجاسوسان الحثيان ولا سيما وأن طلائع جيشه لم تلحظ وجودا حثيا .

ك ان الجيش المصري مؤلف من أربدع فسرق Soutkhou, Phtah, Phra, Amon المحاص ، أمر رعمسيس فرقه بالتحرك مطمئنا لعدم وجود الحثيين الذين كانوا يعلمون كل شيء عن تحركات فرعون مصر ، والذين عسكروا في الشمال الشرقي من قادش بقوتهم العسكرية الهائلة المؤلفة من ١٨٠٠٠ مقاتل ، بما فيهم ألفان إلى ثلاثة آلاف عربة في كل واحدة ثلاثة مقاتلين ، وصدف بعد تحرك الصريين المطمئنين وتقدمهم ، أسر جنديين حثيين مثلا أمام الملك المصري الجالس على

عرشه المصنوع من الذهب والفضة ، وتم معهما التحقيق باشرافه ، فاوسعا ضربا حتى اعترفا بأن الملك الحثي أرسلهما للتحري عن مكان وجود جلالته ، واعترفا أن الملك الحثي وجيشه متأهب للقتال وراء قادش القديمة .

المفاجأة كانت مذهلة وخطرة ، استدعى رعمسيس قادة جيشه وأنبهم وأصبح في وضع محرج وفي صراع مع الساعات ، أرسل على وجه السرعة رسولا ليستعيد فرقة رع التي ابتعدت عنه ، ولكن الحثيين لم يمهلوه وكانوا أسرع ، فاندفعوا نحو فرقة رع وكانت ضريعهم مفاجأة فشطروا فرقة رع المطمئنة شطرين وبعثروها ، وتقدمت عرباتهم إلى مواجهة رعمسيس نفسه الذي قاتل بنفسه وأشرف على الهلاك لولا رباطة جأشه وحارسه Manna وأحصنته وسباعه واستمرت المعركة على أشدها إلى أن وصلت فرقة Soutkrou و التحقتا بالمعركة .

القسم الأكبر من الهاجمين الحثيين الذين وصلوا معسكر الملك أبيد أو أسر ، فانكفأ الملك الحثي وتراجع ، وبحلول الظلام هدأت المعركة لتحتدم عند مطلع الفجر وتنتهي بتراجع الحثيين نحو قادش ومقتل حارس الملك Garbatousa وقائد المشاة وقائد العربات ومقتل حارس الملك للعربات المتراجعة سقطت في العاصي . شقيق الملك استطاع النجاة ، أمير حلب نجا من الغرق وكاد أن يفقد الحياة ، لولا السرعة باسعافه وقلب رأسه إلى الأسفل واخراج الماء من احشائه . المصريون انهكوا في المعركة ، الحثيون تعبوا ، وأصبحت متابعة القتال متعذرة . الدستمرار بالمعركة أصبح مخاطرة بالنسبة للطرفين ،

الملك الحيى اقترح الهدنة. الملك المصري قبلها فورا ، فغادرت الجيوش المصرية إلى بلادها وأراد رعمسيس أن تسجل هذه المعركة بتفاصيلها على أعمدة الأقصر وأوكلت هذه المهمة إلى الشاعر Pentaour على أعمدة الأقصر وأوكلت هذه المهمة إلى الشاعر Pentaour، أو Pentaourit الذي أطنب وضخم الأمور وصفاً ومديحاً ومبالغات، جاء في بعضها مايلي :

« لم يكن مع الملك أمير أو قائد حرب أو حامل ترس ولا جندي مقاتل عندئذ صرخ الملك ، من تكون أنت يا أبي آمون ؟ هل ينسى الأب ابنه ؟ هل أسأت إليك ؟ هل سرت أو توقفت الا بأمرك ؟ من يكون هؤلاء الآسيويون في قلبك ؟ كيف تعطف على الذين لا يعرفون الألحة ؟ أنا الذي بنيت لك المعابد ووهبتك أملاكي . . . ويتابع السرد على هذا المنوال وصوت فرعون يدوي في جبال حرمون إلى أن يظهر آمون ويقف المنوال وصوت فرعون يدوي في جبال حرمون إلى أن يظهر آمون ويقف إلى جانب رعمسيس ويقاتل معه ويلب الخوت في قلوب الحثيين ويفقد الجندي الحثي القدرة على رفع يده » .

الحقيقة أن المعركة انتهت بنصف انتصار ونصف انكسار ، تقاسم فيها الحثيون والمصريون نشوة النصر ومرارة الهزيمة .

الصراع لم يتوقف ، الحثيون عوضوا خسائرهم المادية والبشرية واستعادوا قوتهم وبدأوا من جديد يسببون المتاعب في الجنوب السوري وقريبا من الحدود المصرية ، الأمر الذي واجهه رعمسيس الثاني بالتدخل من جديد .

أمام هذا الطريق المسلود أمام الحثيين أصبح التفاهم ضروريا مع المصريين ، ففي العام ٢١ وفي ٢١ من شهر Tybi أرسل ملك الحثيين ، ففي العام ٤١ وفدا إلى مصر يحمل مشروع معاهدة

مكتوبة باللغة الاكادية على لوحة من الفضة يقترح فيها الملك الحتي الصداقة والسلام الأبدي والمعاملة بالمثل وهذه المعاهده تعتبر في رأي المؤرخين من أجمل وأدق المعاهدات الديبلوماسية ، أحد نصوصها وجد محفورا على أعمدة الكرنك ، والثاني وجد حوالي عام ١٩٢٥ م في ألواح المكتبة في هاتوشي .

هذه المعاهدة في العلاقات الديبلوماسية تسمى Condominium وتعني تقاسم السلطة والنفود المتبادل بين قوتين على بلد ما ، تمت عام ١٢٧٨ ق.م ، هذه المعاهدة أمنت السلام في المنطقة لفترة دامت نصف قرن تراجع فيها النفوذ المصري قليلا نحو الجنوب وتقلص عما كان أيام تحوتمس الثالث ، وتوجت هذه المعاهدة بزواج فرعون مصر من ابنة الملك الحثي Hattousiliii .

بعد موت رعمسيس عن حكم طويل وعمر مديد أنجب خلاله الله الكفأت مصر إلى حدودها ، ملامح المنطقة بدأت تتغير وموازين القوى بدأت بالتبدل ، نجم آشور أخذ بالصعود ، شعوب البحر أصبحت مصدر خطر على الحثيين والمصريين ، والسياسة مواقف والدول تعدل خططها لمواجهة هذه المواقف لتحسن التعامل مع الظروف الجديدة بخطط جديدة و باختلاف المعادلات والعوامل تزداد قوة الدولة أو تضعف.

تخلت مصر عن التوسع في آسيا وتخلت عن فكرة تجاوز حلودها وانتهى عصر قوتها ، ولكن مصر بقيت وحضارتها خالدة وما تزال أصيلة في وادي النيل .

الدولة الحثية بدأت تضعف لعوامل داخلية في قيادتها ومنازعاتها وتلاشت أمام ضربات الآشوريين واختفت من الوجود شعبا ودولة .

حمص - ١ تشرين ثاني : ١٩٨٤

الدكتور سامي سحلول

## قطنت وقادش

### الدكتورعلي أبوعشاف

هجر الكنعانيون حياة البداوة واستقروا في بلاد الشام . ثم أسست كل قبيلة منهم مملكة مستقلة ، عظمت قوتها وكبرت رقعتها تبعا لقوة القبيلة .

ومن هذه الممالك مملكتي قطنة وقادش ، اللتان ازدهرتا وبلغتا عصرهما الذهبي في الألف الثاني ق.م . تقع المملكتان المتجاورتان في أواسط بلاد الشام وعاصمتهما خربتان منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام . وهما : قطنه أي تل المشرفة إلى الشمال الشرقي من حمص على بعد حوالي ١٨ كم وهي عاصمة المملكة المسماة باسمها .

وقادش وهي تل النبي مند على العاصي إلى الجنوب الغربي من حمص حوالي / ٧٤ / كم وهي عاصمة مملكة كنزا / قادش .

ونظرا لأن الوثائق التي بين أيدينا تثبت أن مملكة قطنه أقدم من قادش سوف نبدأ الحديث عنها .

#### علكة قطنة:

كشفت التنقيبات الأثرية التي أجراها الفرنسي الكونت دي منييل دي بي سون في الأعوام/١٩٢٤ و١٩٢٧ حتى ١٩٢٩ على سجلات معبدالربنين كال التي أثبتت بجلاء أن تل المشرفة هو مدينة قطنه القديمة وقد كتب اسمها في هذه الوثائق ووثائق ماري وآلالخ ورسائل العمارنه (قطنة). أما في اللغة المصرية فقد كتب (قدن) أي قطنه. وأوردته الوثائق الحثية بثلاثة أشكال: قطنه، جتما كنتنا. وليس لهذا الاختلاف في كتابة الاسم أي مغزى فالمعول عليه هو كيف وردت بالوثائق المحلية. فدا ماسكس هي دمشق وان كتبها الغير باسم مخالف.

قلنا أن التنقيبات الأثرية قد أعانتنا في التحقق من موقع قطنه ، وأثبتت أيضا أن الموقع قد استوطن منذ الألف الثالث ق.م . وكان على صلات وثيقة مع مناطق بلاد الشام الأخرى وبلاد ما بين النهرين .

وقد عثر في بيوت وقبور سكان قطنه على جرار فخارية من صنع بلاد سومر نقلت فيها سلع تجارية من هناك إلى هنا . ونحن وان كنا لا نعرف نوع تلك المواد فاننا نعرف على الأقل أن الجرار من عصر سلالة أور الثالثة ( ٢١٥٠ – ١٩٥٠ ق . م)

ويبدو من كسر تمثال إيتا ابنة الفرعون أمين ايمحت الثالث ( ١٩٢٩ – ١٨٩٨ ق.م ) . التي عثر عليها في قطنه ، ان هذه المدينة كانت ترتبط مع مصر بعلاقات تجارية جديدة فاستحقت هذه الهدية القيمة .

كانت التنقيبات الآثرية التي أجريت في الموقع محدودة ، لأن البيوت السكنية الحديثة قد انتشرت فوقه فأعاقت التوسع في أعمال

التنقيب ، وأضاعت علينا فرص الكشف على كنوز تلك المدينة إن صح التعبير . والآن وبعدأن أخليت المساكن من ساكنيها الذين انتقلوا إلى بيوت جديدة ، أصبح من الممكن الكشف على قطنه .

وحتى يتحقق ذلك الحلم يبقى اعتمادنا على وثائق ماري وآلاخ في كتابة تاريخ قطنه . ولا نبالغ اذا قلنا أن تاريخ ماري في النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد هو تاريخ بلاد الشام الشمالية . ولا غرابة في ذلك فالتنقيبات الأثرية بدأت مبكرة في ماري ، وأعطت نتائج جيدة منها دار محفوظات كبيرة ضمت عشرات الألوف من الرقم التي سطرت عليها مراسلات المملكة ، المعاهدات ، العقود ، المصالات المبيعات والايرادات . . . الخ ، هذا بالإضافة إلى أن ماري كانت صلة الوصل بين ممالك بلاد مابين النهرين وبلاد الشام .

وقد أعطاها هذا الموقع الممتاز فرصة المشاركة في صنع تاريخ جاراتها . زد على ذلك أنه كانت لماري وقطنه مصلحة مشتركة في معالجة أمور البدو والقوافل التجارية وغيرها من الأمور . لذا أخذت مخابرات المملكتين المتعلقة بالبدو والمصاهرة والمساعدات العسكرية والشؤون التجارية تدور بين المملكتين طيلة القرن الثامن عشر ق.م .

يبدو أن ملوك ماري كانوا يقيمون وزنا كبيرا لانتقاء زوجاتهم وزوجات أبنائهم ، ويحرصون على أن تكون الزوجات من البيوت الملكية الشهيرة . ففي ذلك فائدة بابعاد العداوة من بين الأسر المتصاهرة . وفرض تعاونهما في زمن الشدائد ضد الأعداء . وانطلاقا من هذه النظرة . طلب شمشي حدد (=شمسي هدد) ملك آشور ، من ملك قطنة يشخي حدد (= يسعي هدد) ، أن يزوج ابنته التي لم يذكر أسمها ، من ولده

يسمخ حدد (= يسمع هدد) ملك ماري . اذ أن البيت المالك في قطنه ذو شهرة واسعة وذكر حميد كالبيت المالك في ماري . ونفهم من المراسلات التي تناولت تحديد الطرحة (المهر) ، وكيفية تسيير موكب العروسة من قطنه إلى ماري ، أن وراء هذا الزواج مصلحة لقطنه في التحالف مع ماري ضد مملكة يمخاد (= حلب) . وما أن وصلت العروسة إلى ماري حتى عقد الطرفان شمشي هدد ويشخي حدد معاهدة تعهد فيها الأول بالوقوف إلى جانب قطنه في تصديها لتعديات جارتها الكبرى مخاد .

كانت لهذا التقارب بين البيتين أثره على العلاقات بين يمخاد وكل من ماري وقطنه . فلم نعد نسمع عن منازعات بينهم .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فقد اتضح أن هذا الزواج لم يكن موفقا . فالزوج يسمع هدد ( = يسمخ حدد ) تمنع عن مرافقة زوجته لزيارة أبيها ورغب في طلاقها ، لولا تدخل والده الذي أنبه وطلب منه الاكتفاء بهجرها وحشرها في أحد أجنحة القصر حتى يتجنب الفضيحة .

أذعن الولد لرغبة والده ووافق أيضا على السفر إلى قطنه . ولا ندري فيما اذا كانت زيارته قد تمت . ولكنه من المؤكد أن قوات من جيش ماري كانت تعسكر في قطنه ، وتأتمر بأمر ملكها . وعندما رغب حكام ماري لسحب هذه القوات ، واعادتها إلى ماري ، طلبوا موافقة ملك قطنه على ذلك وتمت المراسلات بينهم وبينه ولم يخاطبوا قائد قواتهم مباشرة . وقد يعني هذا أيضا أن ملك قطنه كان يدفع لهم نفقات اقامتهم .

ومهما يكن الأمر فان علاقات قطنه في عهد ملكها يشخي حدد (= يسعي هدد) ، في النصف الأول من القرن الثامن عشر ق .م . مع ملك ماري وصهره يسمخ حدد (= يسمع هدد) ووالده شمشي حدد ملك آشور كانت حميمة ووثيقة . ومن الواضح أن هذا التحالف بين قطنه في أواسط بلاد الشام ، وماري على الفرات ، وآشور على الدجلة ، قد أشرف على المنطقة الممتدة من حمص عبر الصحراء إلى ماري على الفرات ومنها إلى آشور على الدجلة . وقد يسر هذا الموقع الجغرافي الهام فذه الدول الثلاث السيطرة على الطرق التجارية بين بلاد الشام والأناضول من جهة وبلاد بابل وسومر من جهة أخرى . وقد أفلح هذا التحالف من جهة وبلاد بابل وسومر من جهة أخرى . وقد أفلح هذا التحالف من جهلكة يمخاد من التوسع شرقا إلى ما وراء الفرات وجنوبا إلى ما وراء جبل الأحص . وقد أفلح أيضاً في إيقاف توسع مملكة بابل نحو الشمال والشمال الغربي .

في عهد يشخي حدد ( = يسعي هدد ) استقرت قواعد المملكة وتوطدت علاقاتها مع ماري . وفي عهد خليفته آموت بيل تحسنت علاقات قطنة مع يمخاد ولم نعد نسمع عن نزاعات بينهما . ومرد ذلك إلى توسع مملكة يمخاد من حلب حتى سواحل البحر المتوسط غربا ونهر الفرات شرقا . هذا بالإضافة إلى عودة زمريليم إلى عاصمة ملكه ماري بعد أن تعاون مع أخواله ملوك يمحاد في طرد يشمخ حدد ( = يسمع هدد ) من ماري لقد انقلبت موازين القوى وتغيرت العلاقات . فبعد ان كانت ماري حليفة قطنة ضد يمخاد ، أصبحت حليفة يمخاد . إلا ان هذه اللول الثلاث لم تتحارب ولم تحاول . أي منها التعدي على جاراتها . فقام في المنطقة نوع من التوازن يأخذ بعين الاعتبار حقوق كل مملكة .

ومما يدل على عدم تأثر مملكة قطنة بهذا التحالف الحديد ، وبقائها على قوتها، ان أكثر من خمسة عشر ملكا كانوا يتبعون آموت بيل وان مكانته بين معاصريه من الملوك كانت عالية . وذلك حسما ورد في وصف الكاتب اتورا حدد لملوك زمانه .

ومن هذه العبارة نفهم أن خمسة عشرة شيخا من شيوخ العشائر وليس خمسة عشرة ملكا . كانوا من أتباعه .

وكما حافظ آموت بيل على مكانة قطنه السياسية حسن علاقاته التجارية مع بابل وبلاد سومر . ففي عهده تنقل تجار قطنة بين معظم عواصم ممالك عصرهم .

فوصلوا حلب ، كركميش ، ايمار ، ماري ، بابل ، أشنونه ، وآشور ، وكانت الطريق التجارية التي تربط بين بلاد الجزيرة وقطنه تمر بتدمر ، فالسخنه فالميادين فماري . التي منها تتابع القوافل سيرها نحو الشمال والشرق والجنوب . وفي هذا المكان اقتضى التنويه إلى أن الحمار كان الحيوان الذي يحمل البضائع بين البلدان ويجر العربات .

ان العلاقات المتوازنة التي قامت بين مختلف ممالك المنطقة ، والمبنية على الاحترام المتبادل لسيادة وحقوق كل دولة ، ضرب به حمورابي ملك بابل ( ١٧٢٨ – ١٦٨٦ ق.م ) . عرض الحائط . فهاجم ماري عند نهاية القرن الثامن عشر ، وقضى عليها . ولم تقم لها قائمة كعاصمة مملكة قوية بعد هذا التاريخ . وقبل ذلك كان قد أخضع لسلطانه جميع ممالك بلاد سومر وأكاد وآشور .

هذا إلى الشرق والشمال الشرقي من البادية الشامية ، أما إلى الشمال والشمال الغربي ، فقد بقيت دولة يمخاد الدولة الوحيدة القوية في

المنطقة ، التي حافظت على علاقات عادية مع قطنه ، وامدتنا بمعلومات عنها . فقد ذكر في بعض الرقم التي عثر عليها في مدينة آلاخ ، العاصمة الثانية ليمخاد ، والتي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر ق.م . أن عمالا زراعيين كانوا يفدون إلى بلاد آل لخ للعمل . ولم تتحدث الوثائق عن حروب بين الدولتين بل عن اصطدام واحد وقع بين مراكز حدودهم .

والحقيقة التي لا تطمس هو أن تاريخ قطنه بعد القرن الثامن عشر قد أصبح شبه مجهول لقلة الوثائق. في خضم الأحداث التي شهدتها بلاد الشام خلال القرنين الخامس والرابع عشر ق.م ، مثل الصراع بين الفراعنة والحوريين والميتانيين ، وبين الحثيين والميتانيين فوق أرض بلاد الشام ، اكتنف الغموض موقف قطنه. ولا نعلم عنه شيئا موثقا.

ولكن مما لا شك فيه أنها بقيت مملكة مستقلة يحكمها ملوك من سلالة يشخي حدد ( = يسعي هدد ) . ونعرف من سجلات معبد نين جال . أسماءهم فقط .

وفي عصر العمارنة الذي يوافق حكم الفرعون امنوفس الوابع أي اختاتون ( ١٣٧٧ – ١٣٥٨ ) ق.م . كان إكزي ملكا على قطتة ، مواليا للفراعنة ، ولملك أوفه ( = دمشق ) بيراوزه .

وقد ناصبه العداء ملك قادش ايتاكاما وآزريرو ملك آمورو. وعند منتصف القرن الرابع عشر ق.م، وفي عهد الملك الحثي شويي لي ليوها، احتل الحثيون قطنة فأحرقوها، وسبوا عددا كبيراً من سكانها. فأفنوا زهرة مبانيها، ونهبوا ثروتها.

وبذلك تكون قطنه كعاصمة مملكة قد اندثرت ، وأصبحت قرية من الدرجة الثانية أو الثالثة .

### علكة قادش:

تشير جميع الدلائل المتوفرة لدينا حتى الآن أن مملكة قطنة أقدم من مملكة قادش فهذه الأخيرة لم تذكر في وثائق ماري ولا في وثائق آلاخ ( القرن الثامن عشر ق.م ) كما ذكرت قطنه وبما أن عاصمتي المملكتين متجاورتان يبدؤ أن السلطة في المنطقة قد آلت أولا إلى قطنة ثم إلى قادش .

وفي استعراضنا للاحداث التي مرت بها مملكة قطنة وجدنا انها قد ولت وجهها نحو الشمال والشرق وكانت على علاقات مع ماري ويمخاد . أما قادش فقد اهتمت بالمناطق الجنوبية من بلاد الشام . اذ يذكر الفرعون تحوتمس الثالث ( ١٤٩١ – ١٤٣٦ ) أنه في عام حكمه الثالث والعشرين قد جرد حملة على بلاد الشام فتصدى له أمير قادش الذي جمع تحت قيادته جيشا جرارا من ممالك بلاد الشام الجنوبية قابل المصريين في مجدو بفلسطين ولم يكن النصر حليفه وانتهت المعركة بمعاهدة صلح بين الأطراف وان دل هذا على شيء فانه يدل أولا على المكانه المرموقة لقادش بين ممالك بلاد الشام الجنوبية .

حاول الفرعون تحوتمس الثالث احتلال قادش بضع مرات ولكنه ارتد عنها دون دخولها أو حتى محاصرتها ومرد ذلك على ما نعتقد التزام الطرفين بمعاهدة مجدو . ولكن في عام حكمه الثالث والثلاثين وخلال حملته الشهيرة على بلاد الشام والتي وصل بها إلى كركميش على الفرات هاجم قادش وحاصرها . ويذكر أحد قادته آمين أمحب حادثة طريفة وقعت للجيش المصري أثناء الخصار وتتلخص في أن أمير قادش قد بالى حيلة للايقاع بالجيش المصري اذ أطلق من داخل أسوار المدينة فرسا

لتتغلغل بين الاحصنة التي تجر عربات المقاتلين المصريين فيطاردونها وبالتالي تدب الفوضى في صفوفهم ، عندها قفز آمين أمحب من عربته ورمى الفرس بسهمه ثم قاد أفراد جيشه وتسلقوا سور قادش لاحتلالها . ويبلو أن الأسرة الحاكمة وغيرها من سكان قادش قد وقعت في الأسر .

بعد هذا التاريخ حافظت قادش على ولائها لتحوتمس الثالث ولم تذكر أية معارك معها . والغريب في الأمران الوثائق التي تعود إلى عصر تحوتمس الثالث قد تحدثت عن أمير قادش دون ذكر اسمه : وهكذا فعل خلفاؤه من بعده الذين حافظوا على علاقات جيدة مع قادش دون ذكر اسماء أمرائها .

ورغم هذه الأحداث التي مرت بها قادش حاولت دوما أن تدافع عن أرضها وعندما غزا شوبي لي ليدما الحثي ( ١٣٧٠ – ١٣٣٠) بلاد الشام وتقدم حتى نعيا ( قلعة المضيق ) . تصدى له ملك قادش شوتاترا وولده ايتاكاما إلى الشمال من حمص فهزما أمام الجيش الحثي الجرار ووقعا مع قوادهما في الأسر .

نقلوا جميعا إلى بوغاز كويي العاصمة الحثية . وأثناء ذلك يبلو أن الوالد قد توفي وعاد الابن إلى عرش قادش بناء على طلب مصري كما نظن .

كان ايتاكاما من أقوى امراء بلاد الشام في القرن الرابع عشر وعلى وجه التحديد في عصر العمارنة . وقد تجنب الدخول في منازعات مع المصريين والحثيين ولكنه حاول توسيع مملكته على حساب الممالك المجاورة فاتجه نحو الجنوب إلى البقاع ومملكة أوفه ( = دمشق ) وذكرت رسائل

العمارنة أن امراء منطقة البقاع وخاصة (تعواتي أمير لبلغة) (وعرزادي أمير روخزي). قد طلبوا منه تخليصهم من حكم أمير أوفه ويول هذا على نفوذ ايتاكاما في تلك المنطقة . وعندما علم بيراوزه ملك اوفه بالأمر غزا قادش قبل أن تغزيه وأحرق كثيراً من مدنها فاشتكى الطرفان لفرعون مصر واتهم كل منهم الآخر ببدء الغزو . ولم يجد اتياكاما بدا من التحالف مع عزيروأو ازيرو ملك آمورو الذي أرسل عسكره إلى قادش .

ولا ندري ماذا جرى بعد ذلك لان الوثائق النادرة بين أيدينا ولان رسائل العمارنة غير مصنفة تاريخيا بحيث يمكن ترتيب تسلسل الأحداث بالنسبة اليها .

وهذا ما كان من أمر ايتاكاما مع مصر ومع جيرانه ، أما علاقاته مع الحثيين فكانت بين مد وجزر وكثيراً ما ذكر أن قادش كانت في عهد شوبي لي ليوما الحثي .

معادية أو صديقة له . وكانت علاقات ممالك آمورو في الغرب وتونيب ونوخشي في الشمال هي التي تتحكم في هذه العلاقات ، فان اعلنوا ولاءهم للحثيين سايرتهم قادش وان فترت علاقاتهم مع بوغاز كوي فترت علاقات قادش أيضا ومما لا شك فيه أن النفوذ الحثي لم يكن قويا في قادش ولم ترتبط معهم بمعاهدات كجاراتها .

ونعلم من حوليات الملك الحثي مورشيلي الثاني ان ايتاكاما قد اغتاله ابنه آري تيشوب وجلس مكانه على العرش في العام التاسع لحكم مورشيللي عندما اجتلحت القوات الحثية بلاد نوخشي إلى الشمال من حمص ووصلت إلى أبواب قادش.

ومن المرجح أن غرض هذه القوات كان احتلال قادش وأسر ملكها اتياكاما ، فأقدم ولمده على هذا العمل لتجنب دمار المدينة . .

لم يمنع هذا العمل القوات الحثية من دخول المدينة فدخلتها وأسرت آري تيشوب واقتادته إلى مورشيللي الثاني الذي كان يعسكر في بلاد أشتاتا إلى الشرق من حلب على الفرات . هناك عامله الملك الحثي بلطف وثبته على عرش قادش معلنا ولاءه لاسياده ملوك ختى .

لم يرق هذا العمل لفراعنة مصر بل حاولوا استعادة سيطرتهم على قادش وبلاد آموره فغزا سيتي الأول هذين البلدين وخلد ذكر انتصاره على قادش بنصب اقامه فيها وعثر عليه أثناء التنقيبات الآثرية .

جرت كل هذه الأحداث فوق أرض بلاد الشام بقصد السيطرة عليها من الحثيين والمصريين ولم تتقلبل قوات الطرفين وجها لوجه حتى معركة قادش بين رعمسيس الثاني ( ١٢٩٠ – ١٢٢٤) ق.م وموواتلي في العام الخامس لحكم رعمسيس .

وصف المصريون والحثيون المعركة بشكل دقيق واعتبر كل منهما انه المنتصر . ومن تحليل الأحداث التي جرت بعد هذه المعركة مثل معاهدة السلام التي أبرمت بين الطرفين أي بين رعمسيس الثاني وختوشيلي الثالث زواج رعمسيس الثاني من أميرة حثية يتبين لنا أن التفوذ المصري قد امتد حتى الرستن شمالا . اذ قضت الترتيبات التي وضعت لسير موكب العروسة الأميرة من خاتوشة ( = بوغازكوي ) إلى مصر بان ترافقها

قوات حثية وأخرى من ممالك بلاد الشام الشمالية حتى مدينة أيو التي هي على الأرجع تل أيو إلى الجنوب من حماه حوالي ٧ كم . ثم تتولى مرافقتها قوات من مملكة اوفة ( = دمشق) من آيو وحتى رفع .

لا شك أن قادش قد تعرضت لغزو شعوب البحر بلاد آمورو المجاورة ، ثم خضعت للآراميين ولم تعد عاصمة مملكة قوية بل تراجعت إلى مدينة عادية استمر فيها الاستيطان حتى يومنا هذا .

· •

· •

· · · ·

# مسول کتاب "اریخ ممسی "

للمرحبوم الخوري عيسى أسعبد

# محمود السباعي منهو أيجمعيت المشكارينية

يقول أحمد وصفي زكريا ، في كتابه / جولة أثرية في بعض البلاد الشامية/ عند كلامه عن زيارته لحمص « وإن الحسن من أجاب عن أسئلتي بين الحمصيين كان الخوري البحاثة » « عيسى أسعد (١) » ، « ثم أروني رسالة موقوفة أدبية ، ظهرت سنة / ١٣٥١ هـ / اسمها « البحث ، في كل عدد منها مقال موجز عن تاريخ حمص ، للخوري عيسى أسعد المذكور آنفاً » « فأعجبني ورجوت له التوفيق لأنجازه (٢) » .

وقد جمع الخوري عيسى أسعد هذه المقالات ووسعها وجعلها في كتاب واحد صدر في حمص عن مطبعة السّلامة سنة ١٩٣٩ بعنوان / تاريخ حمص / من سنة ٢٣٠٠ ق.م – ١٩٤٠ م . وقد قسمه قسمين : الأول من / ٢٣٠٠ ق.م – حتى ظهور الإسلام .

والثاني من ظهور الإسلام حتى عام ١٩٤٠ م .

<sup>(</sup>۱)س ۳۳۶ ، دار الفكر ۱۹۸۰

<sup>(</sup>٢) المصادر نفسه ص : ٣٣٨

وتمكن ، رحمه الله ، من اصدار الجزء الأول ، وباشر في الثاني ولكن الأجل لم يمهله لإنجازه فأكمله من بعده ابنه الأستاذ / منير الخوري / وقد نشر هذه السنة من قبل مطرانية حمص ١٩٨٤ . .

وهذه الدراسة تقصد إلى الجزء الأول أي تاريخ حمص القديم من أقدم أدوارها حتى ظهور الإسلام واعتمدت في هذه الدراسة الطبعة الصادرة في حمص عن مطبعة السلامة ١٩٣٩ م .

إن أجمل ما يطالعك في أول الكتاب : أهداؤه إلى الخالدَين : العلامة عبد الحميد الزهراوي والذكي الفؤاد رفيق رزق سلوم(٣) » هما يدل على وطنيته الصادقة وإحساسه القومي العميق .

ثم يورد أربع صفحات بعنوان / فاتحة الكلام / يعترف في نهايتها يلشكر لكل الذين ساعده ؟ من « أصدقاء لهم صلة بالمكاتب الأوروبية والأمريكية الشهيرة فاجتمع عندي أضابير مما تبعير » في مطاوي تلك الأسفار جعلته مادة لما نوهت عنه (٤) » . ثم يتابع قوله : « وآن لي الآن أن اعترف بأن رهطاً كريماً من أفاضل السادة والإخوة والتلامذة أعانوني بما وصل إليه اجتهادهم وشجعوني بمتابعة البحث والتنقيب لبلوغ المنتيجة التي تطالت اليها أعناق الحمصيين خاصة ، وقراء الضاد عامة ، وأخص بالذكر من هؤلاء الأفاضل أربع شخصيات كبيرة لها وزيها في قسطاس المعلم والثاريخ ؛ إثنان منهم أمد وفي بمعلوماتهم الثمينة لأجل القسم الأول واثنان منهم آزروبي لأجل القسم الثاني باختباراتهم

<sup>(</sup>٣) من شهداء / ٦ / أيار / ١٩١٦ الذين أعدمهم السفاح جمال باشا في دمشق .

<sup>(</sup> t) w (t)

السدّيدة وما خزن في ذاكرتهم القويّة وحافظتهم الواعية مِما حُظر تدوينه فيما سلف.

فالأولان هما بطرير كا للشرق الأرثوذكسي : للعلا مثان الكبير تان : السيد الكسندروس الثالث : البطريرك الأنطاكي لملروم الأرثوذكس الحاصل على أعلى شهادة لاهوتية علمية : والسيد افرام الأول البطريرك الأنطاكي للسريان الأرثوذكس الممتاز بتنقيباته الكثيرة ومطالعاته الوفيرة : أمّا اللذان ساعداني من أجل الجزء الثاني فهما صاحب الفضيلة إبراهيم أمّا اللذان ساعداني من أجل الجزء الثاني فهما صاحب الفضيلة إبراهيم أفندي الأثاسي وثانيهما المنتقب المجتهد الرحوم / محمد طه الدكتاف (١)/

ثم يلي ذلك تقسيم التاريخ الحمصي إلى قسمين : الأول حمص قبل الإسلام والثاني حمص يعد الإسلام .

# مصادره :

يبدأ القسم الأول بذكر / الينابيع التي ارتشفنا معلوماتنا عنها(٢) / أي المصادر التي رجع إليها ويرتبّب تلك المراجع على النحو التالي :

١ ً – الآثار (آرخيولوجيا) ويقسمها إلى :

الآثار الآشورية والآثار المصرية :

۲ – الأساطير (ميثولوجيا) ويذكر منها أساطير الكلدان / قصة شيشت / وأساطير مصر / أنبوو بانا / وأساطير اليونان / قصة بروميثيوس / شيشت / وأساطير مصر / أنبوو بانا / وأساطير اليونان / قصة بروميثيوس / " – قدماء المؤرّخين : ويورد منهم واحداً وخمسين مصدراً (۳)

<sup>(</sup>١) - ص / ٢ /

<sup>(</sup>٢) - ص / ١٤ /

<sup>(</sup>۲) - س / ۲۸ /

بعضها أسفار من العهد القديم وبعضها لكتاب وشعراء يونان ورومان ويبدأ بيوسف العفيف / ١٧٤٥ ق.م – ١٦٣٥ ق.م / وهي قصة يوسف الواردة في سقر التكوين من الاصحاح ( ٣٧ ــــ ٤٨ ) وتنتهي بيوحنا الآسيوي / ٥٠٥ م – ٥٨٥ / م .

ويقول عنها في الصفحة / ٣٠ / « إن أسفار هؤلاء المؤرخين تبعثرت وأصبح كل منها في ناحية من الأرض يتعذّر على أيّ امريء مهما عظم شأنه أن يحتويها كلنها؛ وأن غيير الدهم قد ألمت بكثير من الموضوعات المشار إليها ولم يبق منها سوى فقر ات حفظها كتّاب آخرون أحدث منهم عهداً بالوجود » .

فاذا كان الأمر كذلك فكيف تمكّن هو من الرجوع إليها ؟ ؟ مع جهاه باللغات الأجنبيّة كلّمها ! ! !

لا بد أن الذين أعانوه ، كما ذكر في المقدمة ، قد موا له هذه القائمة فأثبتها على علاتها ، وقد نجد له عذراً في المصادر اليونانية واللاتينيه لأنه يسَجهلُها ولكن أسفار العهد القديم معراً بة وكان بوسعه، قبل اثبات الأسفار في قائمة المصادر ، أن يعود إلى تلك الأسفار ويتحقق من كلامها عن حمص !!!.

وقد قمت بالرجوع إلى عدد من الأسفار أخذتها من القائمة ، لا على التعيين ، وهي : سفر يوسف العفيف ، والواقع أنه ليس سفراً بل مجموعة من الإهتمامات تتضمن قصة يوستف من أولها حتى وفاة والده يعقوب / اسرائيل / كما أشرت إلى ذلك سابقاً ، فلم أجد فيها لا من

قريب ولا من بعيد ، ما يشير إلى حمص وكذلك في سفر يشوع ابن نون أما سفر صموئيل النبي فقد ذكر كلمة / صوبه / .

ومع ذلك فهو يذكر في الصفحة / ٣٧ / « ولكن الآثار لم تذكر حمص ياسمها الحالي الا حوالي الميلاد » وي الصفحة / ٣٧ / تحت عنوان اسم حمص يقول « إن لفظ حمص لم يرد في التوراة ولا في الآثار القديمة قبل القرن الرابع للميلاد» وإذن فليم تذكر مصادر ليس فيها ما يشبر إلى حمص ؟؟!

### طريقته في التأليف:

لقد قسم تاريخ حمص إلى عشر حقب وبعد أن ينهي الكلام عن الحقبة ويذكر فيها الأحداث التي جرت في الهلال الخصيب كله ، يضع في آخر الحقب ملخصاً لما ذكره تحت عنوان / خلاصة ما تقدم / ثم يذكر تحت عنوان « الملمعون إلى هذه الحقبة » أسماء المؤرخين وتفاصيل حياتهم ولم يذكروا حمص وبلغ مجموع هذه الحقب عشراً. الحقبة الأولى من ٢٣٠٠ ق.م - ١٩٠٠ ق.م : حمص في أيام الروثان والعمالقة والآموريين : وهنا ترد الأخطاء التالية :

آ ــ الروثان اسم أطلقه المصريون على الآموريين سكان سورية وقد وردت الكلمة في قصة سنوحي .

وكان الآموريون ضخام القامات « تبدو قاماتهم في المباني الآثرية طويلة عسكرية ولا بد أن حجمهم وحضارتهم أثرا على سكان الكهوف القصار القامة والبدائيين في جنوبي سورية حتى إن الأساطير قامت تتحدث عن جيل من الجبابرة أتى وتزاوج مع بنات الإنسان ؛ وانتقلت

هذه الأساطير إلى الاسرائيليتن(١) ». فاطلقوا عليهم اسم العمالقة وأنزلوهم في جدول الأنساب الوارد في سفر التكوين ونسبوهم إلى معاليق / أحد أولاد / لاود / « لود ». كما نسبوهم في مكان آخر إلى عماليق حفيد عيسو(٢).

ووصفهم سفر عاموس « بان قامة الآمورييتن كانت مثل قامة الأرز وانهم أقوياء كالسندبان(١) » .

وهكذا ترى أنَّ الروثان والآموريين والعماليق هم ثلاثة اسماء لمسمى واحدوليس كما ادّعى صاحب الكتاب .

ب - عند محاولته العثور على أصل اسم / حمص / واشتقاقه يفترض عدة فرضيات ثم يخلص إلى القول اله إنَّ أول ما استوطن من / حمص / إنما هو التل الذي أصبح بعدئذ قلعة ، والحصن يدعى بلغة قلماء الشرقيين / ولم ينعينهم / حامات ثم ولما بنى بعضهم المساكن في المنبسط الموازي القلعة دُعيت تلك المنازل / صوبا / وهي باللغات السامية / محلة / فلما ازداد عدد المنازل وصارت بلداً أهم من القلعة صارت القلعة مضافاً والبلد مضافاً إليه فدعيت : / حامات صوبا / وذكرت بهذا اللفظ فلمدينة نفسه بالتوراة / ٢ أي ٨ : ٣ ولما صار هذا اللفظ المركب علماً للمدينة نفسه بالتوراة / ٢ أي ٨ : ٣ ولما صار العبر انيون على شطره الأخير فقالوا / صوبا / واختار اليونان الشطر الأول وخففوه فصار / اميسا وأخذ الشرق معظم معلوماته عن اليونان ومنها هذا اللفظ الذي عربوه فصار حمص » ! ! ! / ص ٣٨ /

<sup>(</sup>۱) - حتى تاريخ سورية ولبنان وفلسطين : ج ۱ ، ص ( ۸۲ )

<sup>(</sup>۲) تکوین : ۲۲ : ۹

<sup>(</sup>۱) – خاموس : ۲ : ۱۰

ان هذا الاستخراج واللف والدوران للوصول من صوبا إلى حمص لم تتعرّض له أية مدينة في الهلال الخصيب كلنه نعم قد يتغير اسم المدينة كاملاً ، كما حدث في عهد السلوقيين ، فقد أطلقوا على بيروت اسم / جوليا ، وغوستا فيلكس / وعلى بعالمك هليوبوليس / ، وعلى عكماً / يتوليمايوس / وعلى حماة: / اييفانيا / .

ولكن هذه الأسماء المستحدثة زالت مع زوال حكم السلوقيتين وعادت إلى المدن المذكور أسماؤها القديمة .

أماً أن يُنحت اسم حمص من / حماة صوية / ويتحوّل هذا التخول فأمر عجيب لا نظير له ويبدو التكلّف واضحاً فيه .

إذا رجعنا إلى كتابات المؤلفين المحدثين نرى أن جلول الأنساب الوارد في سفر التكوين ليس علمياً إطلاقاً وهو من باب الأساطير . فالدكتور فيليب حتي يقول « إنه ليتضح أن التاريخ الذي كتبه العبر انيون ، عما سبق المور القبلي ، ليس بتاريخ وليس من السهل استخلاص لب الحقائق التاريخية من المرويات التي تتعلق بالمور القبلي نفسه (٢) » .

ويقول أيضاً « ان التفسير التقليدي الذي يذهب إلى أن الساميين قد تحدروا من كبير أبناء نوح ( أي سام ) لا تؤيده الأبخاث العلمية الحديثة(١) » وهذه إشارة لطيفة وصريحة إلى عدم صحة سلسلة الأنساب الواردة في سفر التكوين .

<sup>(</sup>٢) – حتى تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج ١ ص / ١٩٢ /

<sup>(</sup>۱) حتى تاريخ العرب ( مطول ) ج ١ ص (٩)

ثم لو عدنا إلى اسم / صوية / لرأينا أنَّ المطران غريغوريوس صليا شمعون رئيس أساقفة الموصل للسريان الأرثوذكس يقول في كتابه الممالك الأرامية ص ( ٣٧ ) أنَّ مملكة صوبا هي القاع حالياً » كما يقول أيضاً الدكتور حتى . إنَّ صوية عاصمة مملكة آرامية تحمل الأسم نفسه » ، كتونس والجزائر مثلاً ، « والكلمة مشتقة من Sehaluch بمعنى أحمر أو نحاس ويظن أن موقعها في كالسيس أو عنجر الحديثه جنوبي زحلة في القاع » (٢) .

فكلمة / صوبا / إذن آراميّة وهذا اللفظ قريب من الجزر العربي صَهب صهُوباً الشّعرُ إذا كانت فيه حمرة ً أو شقرة ً .

ويستشهد صاحب تاريخ حمص بان / حماة صوية / وردت في التوراة / ٢ أيام ٨ : ٣ / « وذهب سليمان إلى حماة صوبا » وهي التي بشرها بانها حمص .

ولو عدنا إلى قاموس الكتاب المقدّس (٣) لرأينا أنّ القاموس بشرح كلمة / صوبا / الواردة في صموئيل الأول ، كما يلي وظن بعضهم أن صوبا هي حمص ، أما «حماة صوبا » فيقول عنها القاموس المذكور (مملكتا حماة وصوبا المتجاورتان أو مكان صغير يدعى حماة ميملك لمملكة صوبة (٤) وهكذا نرى أن كل محاولات المؤلف التي بنطا للبحث عناصل حمص وساكينها هي استنتاجات شخصية لا سند تاريخيا لها مطلقاً .

<sup>(</sup>۲) حتى تاريخ سورية و لبنان و فلسطين ج ۱ ص / ۱۷۸ /

<sup>(</sup>٣) الطبعة السادسة / ١٩٨١

<sup>(</sup>٤) قاموس الكتاب المقدس مادة / حماة / ص / ٢١٦ /

وكل ما كته في بقية الحقب حتى نهاية الحقبة الخامسة قائم على أساس أن مسرداة صوبا هي / حمص ويشير اليها / بالمنطقة الحمصية/ فتنتهي هذه الحقبة في الصفحة ( ٢٥٧ ) وحتى هذا أن أكثر من نصف الكتاب ليس فيه أي ذكر لحمص وإنما / لحماة صوبا / وهذه غير حمص كما رأينا . واذن فليس لدينا شيء موثوق عن حمص خلال تلك الفترة ، ويبدوا أنه ضاق ذرعاً بعدم من يشير الى حمص من قريب أو بعيد فانقلب حبَّه لمدينته ورغبته في تخليدها على أمانته العلمية فيذكر حين الكلام عن معركة / مجدو / سنة ١٨٦٤ ق.م بين تحوتمس الثالث وبين المخالفين ضدّه ، وعددهم / ٣٥٠ / أميراً أنَّ ملك حمص ، ولا يذكر اسمه ، قد أوجد اتحاداً بين إمارات الشام كلُّمها ( ص : ٨٦ ) أمَّا الدكتور فيليب حتى فيذكر « أنَّ المخالف كان أمير قادش على العاصي رئيسه(١) » وينقل ذلك عن براستد وهو مؤرخ أمريكي ثقة جداً في تاريخ مصر ، وتكرر ذلك عند كلام عن معارك في سهول حمص في عهد البطالسة ص /٢٤٢/ فهو ينقل عن سفر المكابيين لأول الآية / ٢٤ / كما يذكر بعضها وأخلص يوثاثان له (أي لأنطيوخوس نيوس) وحارب القوّة التي جمعها ديمنريوس بمعركة حدثت في سهول حمص ( ۱ مل ۲۲ : ۲۲ ) .

وعندما رجعت الى سفر المكاييت الأول وجدت أنه يذكر في الآية / ٢٥ / فخرج ، أي يوثاثان من أورشليم ووافاهم في أرض حماة ولم تيمهلهم أن يطأوا أرضهم (٢) » وهذا تحريف لا نرضه له وبأخذ على مؤلف سفر الملوك الثاني الحاقه / ريلة / بحماة (ص ١٨٦)

<sup>(</sup>۱) حتى تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ج (۱) مس / ١٤٠ /

<sup>(</sup>٢) الكتاب المقدس العهد العتيق ، الطبعة الكاثوليكية ، بيروت / ١٩٦٠ /

ويستنتج أن المدينتين حمص وحماة كانتا تحملان اسماً واحداً وهذا من اختراع خياله كما رأينا .

جـ وفي الحقية الرابعة من تاريخ حمص عندما يتكلم عن الكلدانين ص / ١٧٣ / يقول: «هم احدى الأمم القديمة في التاريخ وجدت في العراق العربي ونشأت كأمه ودولة في القرن الثالث والعشرين ق.م ومؤسسة حسب التقليد المتناقل بمرود الجبار وأقدم دولها الدولة الأكادية» ودارسوا التاريخ الآن ، يعرفون أن الأكاديين غير الكلدان . فالأكاديون هاجروا من الجزيرة العربية مع الآشوريين عوالي / ٣٥٠٠ / ق.م وأقاموا دولة عاصمتها / أكاد / وأبرز ملوكها صارغون الاكادي مؤسس أول امبراطورية عربية في الهلال الخصيب كلة .

وهاجر الآموريون من الجزيرة العربية أيضاً بعدهم بألف سنة أي حوالي / ٢٥٠٠ / ق.م وأقاموا دولتهم وأنشأوا عاصمتهم بابل ومنهم حمورابي المشرع العظيم ، وتسمّى دولتهم الدولة البابلية الأولى ، أمّا الدولة البابلية الثانية فأقامها الكلدان وهم آراميون ، بعد تأسيس بابل بألفي سنة ، إذ أسقطوا الدولة الآشورية وأقاموا دولتهم الكلدانية وفي عهد ملكهم بُختنص تم القضاء على مملكة يهودا وسقوط أورشليم سنه / ٨٦٠ / ق.م وماتلا ذلك من السيي البابلي ، والقضاء على مملكة يهوذا ، وفي سفر التكوين أول ذكر لهذا الخلط بين الدولتين : فقد ورد في الأصحاح الحادي عشر الآية / ٨٨ / ومات هاران، فبل تارح أبيه ، في أرض بلاده اور الكلدانيين وأور / مدينة سومرية وجدت قبل الكلدانيين بثلاثة الاف سنة / ٣ / وخة هت للأكادين كما خضعت المدن الأخرى .

<sup>(</sup>٣) قصة الحضارة ، ويل ديورانت ج / ٢ / ص / ١٦ /

ونحن لا نحمل المؤلف مسئولية هذه الأخطاء التاريخية لانه نقله، عن مصادر ذكرها ، ولكن نأخذ عليهم التحريف الذي لجأ إليه ، كما ذكرنا آنهاً باستبدال حمص بحماة وقادش .

حسوفي الحقية السادسة تحت عنوان حمص في أيام حكومتها الوطنية من سنة ٨٠ ق.م — ٧٩ م يربط بين قيام الحكومة الوطنية في حمص وبين ثورة اليهود على الدولة اليونانية ، كما يسميها والأصح السلوقية . ثم يبدأ بذكر تاريخ اليهود بعد عودتهم من السبي فاستغرق ذلك منه ثلاث عشرة صفحة ، بينما تكلم عن تاريخ حمص المستقلة في عشر صفحات فقط . ومما يلفت النظر محاولته في الصفحة ( ٢٧١ ) ايجاد الشبه بين اليهود وبين أهل حمص في عدة نقاط اجتماعية أو أخلاقية سهلت تفاهمهم وسيرهم في طريق واحدة أو متابعة بعضهم بعضاً وبني على ذلك وجود صلتين احداهما سياسية والأخرى / قومية /!! فالأولى خضوعهم لدولة واحدة والثورة ضد هذه القوة والثانية تعصب فالأولى خضوعهم لدولة واحدة والثورة ضد هذه القوة والثانية تعصب بين اليهود وأهل حمص لقوميتهم!!! ثم بذكر صلة ثالثة بين اليهود وبين قاطني المنطقة الحمصية : هي رابطة المصاهرة بين احدى الأسر الناهضة في حمص ، ولا يسمي تلك الأسرة ، وبين احدى الأسر اليهودية / حمص ٢٧٧ وبنقل ذلك عن / المباحث احدى الأسر اليهودية / حمص ٢٧٧ وبنقل ذلك عن / المباحث

لقد كتب هذا الكلام في الثلاثينات ، وكانت القضية الفلسطينية قضية العرب القومية واندلعت خلالها الثورات الكبرى في فلسطين ضد اليهود الذين كانوا يقرضون الأراضي الفلسطينية منطقة منطقة ويتدفق مهاجروهم على فلسطين سراً وعلناً ، فهل كتبت تلك الفقرة

التي تشير إلى حسن العلاقات مع اليهود لتخفيف نقمة الشعب العربي ضد اليهودية والصهيونية ؟ ؟ ؟ لقد سمعت عن المرحوم الخوري عيسى أسعد أنّه كان ماسونياً ولم آبه للأمر عندئذ وتكرر ذلك أثناء حديث جرى مع أحد الزملاء في الربيع الماضي في قاعة مدير المركز الثقافي وأكد ً في المتحدث ذلك وعندما قرأت الفقرة المنوه عنها تأكدت من انتسابه إلى الماسونية لان المشكلة بين المأسونية والصهونية لم يعد يجهلها أحد ولعل الذين أشار اليهم في المقدمة بأنهم ساعدوه هم من الماسونين وقد موا له تلك المعلومات فقبلها بطيبة قلب دون أن ينظر إلى ما كان يفعله اليهود في الثلاثينات في فلسطين . ولا نجد كلمة ضد هم في الكتاب يفعله اليهود في الثلاثينات في فلسطين . ولا نجد كلمة ضد هم في الكتاب الكتب القديمة والآثار الباقية حكمنا بأنه لا توجد أمة من أمم الأرض من تاريخها مثل ما يملك بنو اسرائيل من الأسانيد والأعلام ص / ٢٥٨ / ونحن نكتفي بالرد عليه يقول المستشرق الألماني / زاغا و ص / ٢٥٨ / ونحن نكتفي بالرد عليه يقول المستشرق الألماني / زاغا و الأرض كلها » .

وكم كنت أتمنى أن يتخلو كتابة من تلك الصفحات ، علماً أنها تؤرخ لليهود بثورتهم وتجعل أهل حمص مقلديهم في ذلك !!! ولا تثير شيئاً مهماً من تاريخ حمص !!!

ع ــ في الحقبة الثامنة تحت عنوان حمص في أيام التدامرة ( ٢٣٦ ــ ٢٧٣ ) يستهلها بقوله « في هذه الحقبة كان لحمص صلة قريبة جداً / بالانباط قاطني تدمر / ورافعي لواءها عالياً » ص ٣٤٤ .

<sup>(</sup>۱) محاضرات الدكتور كامل عياد للعام الدراسي / ٩٤٧ -- ١٩٤٨ / في كلية الأداب قسم التاريخ .

وهذا خطأ تاريخي محض لأن الانباط كانت دولتهم في جنوب شر في الأردن الآن وعاصمتهم البتراء ولم يقطنوا / تدمر / قط .

ثم يتكلم عن تاريخ الأنباط في ثماني صفحات لا علاقة لها بحمص من قريب أو بعيد . وفي آخر الصفحة / ٣٥١ / يضع عنواناً : / دولة التدامرة / يتكلم فيه عن العلاقة بين تدمر والأنباط ويتساءل عن أصل سكانهما أعرب هم أم آراميون .

ثم يضع عنواناً . / تدمر / ويقول عنها : « أما تدمر قاعدة أنباط التدامرة ؟ ؟ ؟ ! ؟ فهي مدينة قديمة العهد جداً ورد ذكرها في التوراة (آية ٩ : ١٨ و ٢ أي ٨ : ٤ وذكر ثمة أن النيها سليمان بن داود ؛ وهو يشك بذلك : فيقول ولعل المراد بذلك أنه حسنها وزاد في أبنيتها .

والواقع أنَّ سليمان لم ير تدمر ولم تطأ قدماه أرضَها قط ، فالدكتور عدنان البني نال شهادة الدكتوراة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القديس يوسف بيروت على رسالة ( تدمر والتدمريون ) وباشراف الأستاذ الدكتور نقولا زيادة . وقد ناقشته بتاريخ ١٧ / آذار ١٩٧٨ لجنة برئاسة الدكتور قسطنطين زريق ، وعضوية الأستاذ الدكتور نقولا زيادة والأستاذ الدكتور ديمتري برامكي والأب الدكتور يوزيه . ونال على تلك الرسالة مرتبة الشرف الأولى وذكر في الصفحة / ٦٨ / عند الكلام عن : تدمر قبيل الفتح الروماني « كانت تدمر مدينة زاهية ويرى جونز « أن خطأ مؤلف « أخبار الأيام » بنسبة تأسيسها إلى سليمان يدل على أنها كانت مركزاً هاماً في أيامه أي في القرن الرابع ق.م على الراجح » وهذه إشارة أخرى واضحة وصريحة على أن ما جاء من معلومات الراجح » وهذه إشارة أخرى واضحة وصريحة على أن ما جاء من معلومات

تاريخية في العهد القديم يجب أن ينظر إليه بعين الشك لأن كتبة الأسفار كتبوها وفق أهوائهم وتصرفوا بالأحداث وفق ما يريدونه .

لو كان هناك شك في ذلك لعترضته اللجنة ويؤيد ذلك الدكتور أنيس فريحة فيقول « لم يستطع العبرانيون بتثبيت أقدامهم شمالي جبل الشيخ . فان / دان / منطقة الحولة كانت أقصى حدودهم الشمالية ، وحاولوا ، زمن النبي / داود / إخضاع «آرام دمشق » فلم يفلحوا(١) » وهذا يعني أن سليمان لم يصل تدمر ولم يرها ان حمص كانت موجودة في عهد السلوقيين ، وخير دليل على ذلك الكتابات اليونانية المنقوشة على حجر الوعر الأزرق المعروف باسم / البازالت / والتي لا تزال منه قطع موجودة في بعض المباني القديمة منها على سبيل المثال القطعة التي تعلو باب جامع أبي لبادة في حي السباعى .

ويتضح تاريخ حمص في عهد أسرة سمسيغرام في القرن الأول قبل الميلاد ثم يزداد وضوحاً شيئاً فشيئاً بعد الفتح الروماني ، / ٦٤ / ق.م لا سيّما في عهد سقيروس الذي تزوج جوليا دومنه بنت كاهن حمص ثم أصبح أمبراطوراً . وخلّف عدداً من الأباطرة في هذا الاستعراض لا ترى أثراً لحمص في العصور القديمة فمن أين جا. اسمها ومتى نشأت في رأينا أن الذين بنوها اسموها / حمص / مباشرة ، وهناك في لبنان قرية تابعة لقضاء عاليه اسمها / حمص المباشرة ، وهناك في لبنان قرية تابعة لقضاء عاليه اسمها / حمص الخجل / ويفسر اللون الأحمر (١) / فريحة معناها أنها تعني في جملة معانيها الخجل / وبما من اللون الأحمر (١) /

<sup>(</sup>۱) أنيس قريحة أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها : المقدمة : حاشية الصفحة / ۶۹/(×)(×)بيروت ۱۹۵۲

<sup>(</sup>۱) انيس قريحة : اسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معافيها بيروت ٢٥٩ ص / ١١٣ /

ونحن نعلم أن تربة حمص الزراعية حمراء تختلف عن التربية الزراعية في حماه وأن جلر الكلمة كنعاني . أز فينيقي ولعل الذين بنوها أطلقوا عليها هذا الاسم بسبب لون تربتها الزراعية ، كما فعل الآراميون عندما أطلقوا كلمة / صوبا / على مملكتهم وعاصمتها في البقاع ، كما مر بنا ذلك سابقاً . ولا تدري من بنيت قبل الأخرى .

وفي رأينا أن هذا الغموض الذي يلفُّ حمص وتاريخها في العصور القديمة مصدر الكوارث البشرية والطبيعية ، فالأخيرة هي الزلازل التي هدمت المدينة عدة مرات وأشهرها الزلزال الذي وقع سنة ٢٢٥ ه . في عهد نور الدين زنكي ، ثم الكوارث البشرية فهي تلك الغارات التي كانت تشن عليها من الروم البيزنطيين كغزوة الأمبراطور نقفورفو كاس ( ٩٦٨ م ) ثم غزوة / باسيل / ٩٩٠ م . « ثالثة الأتافي كانت عندما غزاها دوق انطاكية سنة / ٩٩٩ / م . فنازلوها ولجأ بعض أهلها إلى كنيسة / مار قسطنطين / تحرّماً بها فأحرقوها بمن فيها ، فهذا الخراب والحرق اللذان كررهما الروم ثلاث مرات مترادفات أجهز على عمران حمص القديم بالكلية وحرماها المعابد العظيمة والقصور الضخمة والآثار القيمة الى كانت تزدان بها في عهد الرومانيين والأمويين » حتى وصفها شيخ الربوة شمس الدين الدمشقي في القرن العاشر الهجري أو الرابع عشر الميلادي بانها / مدينة فوق مدينة / إشارة إلى تكرار عمران حمص بعد كل خراب كان يعتريها ، فالحقال الراجعون بعد الحروب والزلازل كانوا لضعفهم ولاسراعهم بتدبير المأوى لأنفسهم . لا يستطيعون رفع الأنقاض فيبنونفوقها(٢) .

<sup>(</sup>٢) جولة أثرية أحمد وصفي زكريا ص / ٣٣٤ /

وهكذا ترى أن حمص تحوي تاريخها في أحشائها، وطبعاً لا يمكن هدم المدينة لمعرفة تاريخها ولكن يمكن أن ننتظر عملين قد يغيران شيئاً من غموض تاريخها الأول أن تقوم المديرية العامة للآثار باجراء سير طبقي لتل القلعة لعل ما قد يوجد فيه من لقى يساعد على تحديد عمره وبالتالي عمر المدينة.

وأما الثاني نشر الرقم التي وجدت في / ابيلا /فلعل بها إشارة إلى مدينتنا المحبوبة . ووالله ما سرت في احيائها القديمة إلا تذكرت . قول أبى العلا المعري :

خفف الوطء مـــا أظن أديم الأر ض إلا مـــاد

وعلى كل حال فان الكتاب ، على علانه ، يعد مبادرة شجاعة لاثارة تاريخ حمص حسب المعلومات التي وفرها له أصدقاؤه وتلامذته ، وفيه زاد ثقافي يتعلق باسماء الشعراء والكتاب والعلماء والفلاسفة القدماء مع لمحة عن حياتهم وذكر لمؤلفاتهم ، ولعله أيضاً يكون حافزاً للجيل الجديد على إعادة كتابة تاريخ حمص وعلى ضوء ما يستجد من مكتشفات أثرية وأبحاث تاريخية ويبقى للمرحوم الخوري عيسى أسعد الفضل لأن الفضل للمتقدام والسلام عليكم .

حمص في ١٩٨٤/ ١١/٢٧ مص محمود عمر السباعي

# حسم محس المسامه المسامه المسامه المستي وأنجه كمالي والمبرا لملنستي والروماني ويسادي والمروماني في المسترد المسادي في المسادي المسادي

تحا.ث الجميع عن ( حمص ) وأهميتها كما.ينة قديمة ذات حضارة وتاريخ عريق يعتبر جزءاً من تاريخ قطرنا ووطننا العربي الكبير .

وإذا كان المؤرخون لم يتفقوا علميا على حقيقة اسم مؤسسها. فإن الباحثين يؤكدون أهمية موقع حمص ( في مفترق طرق المواصلات العالمية وخصب تربتها ، ونشاط سكانها . كل ذلك مما أسهم في تأسير مدينة (حمص) المجميلة في هذا الموقع المجغرافي الهام الذي تعاقبت فيه عدة مدن قديمة في حمل شعلة الحضارة الإنسانية مثل : —

- -قادش / تل النبي مندو ؛ ذات الموقع الحربي الحصين . . .
- قطنة: Katna / مشرفة، ذات الأهمية التاريخية والأثرية...
- -- ماريامون / مريمين ، التي تدل آثارها ولا سيما لوحة فسيفساء فرقة موسيقية على أهميتها التاريخية والحضارية اعتقد أن اسم (حمص) أحدث عهداً من تاريخ أنشائها وتأ يسها وقد ظهرت في العصر الهانستي

أهدي هذا البحث العلمي المتواضع إلى مدينة حمص العربية الجميلة وسكانها [الكرام مع فائق الاحترام

وازدهرت كثيراً في العصر الروماني . وقامت بدورها العربي الكبير في عهود الغساسنة واليزنطيين والعرب المسلمين وعصرنا الحاضر .

وكان كثير من قدماء المؤرخين والمفكرين قد تحدثوا عن حمص وأهميتها الحضارية مثل: -

ـــ آمیان مارسیلان Ammie - Marcelli : الذي أكد بأن حمص تعود إلی قرون سابقة .

- بوزيد ونيوس: الذي تحدث عن حمص كامارة.

ان الأراضي الواسعة الممتدة من حوض العاصي حتى حوض الفرات والمدروفة باسم ( بارابوتاميا ) ( Phrapota Mia ) كانت في كل العصور بمثابة أراضي مملكة عربية واسعة مستقاة يقيم فيها العرب ويمارسون فيها سيادتهم وفعالياتهم الافتصادية ونشاطاتهم الثقافية .

وان أهمية موقع (حمص) جذبت قدماء العرب اليه . فأهاموا فيه خيامهم التي استعاضوا عنها فيما بعد تدريجيا بمساكن حققت لهم حياة الاستقرار باستمرار . فتمتع هذا الموقع الهام الجميل بالأعمار واستمرار الازدهار والجدير بالذكر أن قدماء عرب المنطقة كانوا قد اتخذوا موقع (الرستن (كحصن منيع لهم . . . وكان عدد عرب المنطقة وتزايد قوتهم ونفوذهم وفعالياتهم ونشاطاتهم مما جعلها ذوي السلطة الحقيقية فيها . حتى ان الملوك السلوقيين في العصر الهلنستي كانوا يستعينون بهم ويعتمدون عليهم في تحقيق انتصاراتهم على خصومهم وتجدر الاشارة بهذه المناسبة إلى الملك السلوقي (اسكندريالا ١٥٧ – ١٥١ ق.م) وحذره من نتائج عنف خصمه (ديمتريوس نيكاتور ١٢٩ – ١٧٥) مما جعلى اسكندر يعهد بابنه انطيوخس إلى أحد رؤساء قبائل حمص المعروف

باسم ( جامبليق / ياملك ) وكان هذا الشيخ العربي الوقور الأصيل يقيم مع قبيلته قرب ( أفاميا ) فخص الفتى الأمير السلوقي بكل رءاية . وقد صدق حدس ( اسكندريالا ) اذ انتصر خصده ( ديمتريوس نيكاتور ) في عصر انحطاط وتمزق ويأس ومعاناة . فطالب ( ديود وتوس ) في عصر الخطاط وتمزق الشيخ العربي بالفتى ( انطيوخس ) لمساعدته لاستعادة عرش ابائه فوافق الشيخ العربي ولكن ( ديمتريوس نيكاتور ) تمكن من القضاء على ( اسكندربالا ) عام ١٤٣ ق.م . والانتصار على ( ديود وتوس الأفامي ) . . . الخ كل ذلك مما يوضح أهمية نفوذ العرب وقوتهم في هذه المنطقة في العصر الهلنستي .

ويذكر المؤرخون أيضا أن آخر الملوك السلوقيين ( انطيوخس الثالث عشر ) كان قد أرسل من قبل أمه ( كليو باترا سيلينه MG. Sélé Né عشر ) كان قد أرسل من قبل أمه ( كليو باترا سيلينه MG. Sélé Né إلى روما مما جعله ذا صلة بالرومان حتى ان ( شيشرون ) دعاه بلقب ( صديق وحليف الشعب الروماني ) . ولكن ذلك كله لم يجنه من صعوبات أثارها ضده ( فيريس Ve Rrés ) وعندما أصح ( لوكولوس) سيد آسيا الصغرى عام ۷۰ ق.م وتمكن من طرد ( تيجران الأرمني ) انطاكية وعد ( انطيوخس ) عام ٦٩ ق.م بتاج آبائه السلوقيين ولكن هذا الأمير السلوقي ( انطيوخس ) لم يتمكن فعلا من اعتلاء العرش السلوقي باسم ( انطيوخس الثالث عشر ) إلا بدعم العرب وتأييدهم ولا سيما باسم ( انطيوخس الثالث عشر ) إلا بدعم العرب وتأييدهم ولا سيما عساعدة أمير حمص ( شمسيجرام ) من السلالة انعربية الحاكمة في حمص .

والجدير بالذكر أن أبناء حمص تميزوا بالوطنية والشجاعة ويذكر التاريخ عنهم قصص حوادث بطولية هامة كقصة شجاعة الشاب الحمصي (ليبين libtine) الذي قلق من خطر تزايد نفوذ الرومان في القرن الثاني الميلادي بعدما كانوا قد قضوا نهائياً على مملكة قرطاجة العربية الرونيقية وقد أخلوا يزعمون مزاعم مختلفة ويحرقون السفن ويقضون على الفيلة التي كانت من عناصر قوة الجيش السوري في العصر الهلنستي . . . فأثارت تصرفاتهم استياء الجميع مما جعل الشاب الحمصي (ليبين ) يهجم على رئيس الوفد الروماني (أوكتاف) ويصرعه الحمصي (ليبين ) يهجم على رئيس الوفد الروماني (أوكتاف) ويصرعه بصفعة شديدة ذهبت بحياته . . . وقد استطاع هذا الشاب الحمصي الجريء أن يختفي بين المحتشدين فاستاء الرومان من هذا الحادث واتهموا وقتئذ خصمهم (ليسياس) بما حدث .

# سلالة شميسجرام العربية الحاكمة في حمص: -

ان اسم (شميسجرام) في نصوص من العصر الهلنستي والروماني يدعونا إلى دراسته فهو مؤلف من (شمس + جرم) وربما كان يفيد (الحاكم باسم رب الشمس).

كان (شمسيجرام) من زعماء القبائل العربية في المنطقة وربما كانت قدراته الذاتية وصفاته الأخلاقية من أسباب شهرته كأكبر زعيم عربي في المنطقة استطاع أن يفرض احترامه على الجميع ويجعل الملوك السلوقيين أنفسهم في العصر الهلنستي يتقربون منه ويستعينون به ويعتمدون عليه مما أسهم جديا في تأسيس سلالة عربية حاكمة في حمص في بداية القرن الأول قبل الميلاد حتى نهاية القرن الأول الميلادي في عهد الأمبر اطور دويسيان ٥١ ـ ٩٦ م (.

وبحسب تقاليد ذلك العصر كان ( شمسيجرام ) كبير سدنة ( معبد الشمس ) في حمص يتمتع بسلطة روحية ومدنية . وقد تحدث عنه عدة مؤرخين في عدة مناسبات ، واهتم بدراسة آثار سلالته العربية الحاكمة في حمص عدة علماء اثريين ورحالة وجغرافيين مثل : ـــ

- المؤرخ والمجغرافي (سترابون ٥٨ ق.م - ٢٥ م) الذي ذكر اسم (شمسيجرام) في حديثه عن حصار (أفاميا) وان القائد فيها استنجد بالزعماء المحليين ولا سيما (شمسيجرام ومن بعده) جامليق بن شمسيجرام في الرستن).

- في العالم الآثاري (واد نجتون) الذي قرأ كتابة منقوشة والمتعلقة براسيلا Sylla) الذي اقتحم مدينة (ليسيا) المجاورة لمدينة (أفاميا (...

وفى الواقع كان (شمسيجرام) أميراً عربيا وزعيما كبيراً ، حكم حمص وقلعة الرستن وان قوته الحربية أتاحت له امكان قمع الفتن الداخلية في العاصمة السلوقية ( انطاكية ) في عهد ملكها السلوقي . ( انطيوخس الآسيوي الذي طلب منه النجدة والمعونة . . .

وبعدما قضى الرومان نهائيا على الحكم السلوقي في سورية عام ٦٤ ق.م أدركوا أهمية قوة العرب في المنطقة أو امكانات (شمسيجرام) وحاجتهم إلى الهدوء في هذه المنطقة . . . كل ذلك جعلهم يتقربون من هذا الأمير العربي ويعترفون بسيادته على هذه المنطقة العربية الواسعة وبلغ الأمر بسكان روما درجة جعلتهم ياقبون هذا الأمير العربي الشجاع بلقب (صديق الرومان).

كان (شمسيجرام الأول) معاصر للخطيب الروماني المشهور (شمسيجرام الأول) معاصر للخطيب الروماني المشهور (شيشرون ١٠٧ ص.م) الذي ذكره في احدى رسائله ، وشبه القائد الروماني (بومه) به وذلك على سبيل التشبيه الأدبي .

وبعد وفاة شمسيجرام الأول استلم الحكم ابنه (جامبليق) الذي تطلبت ظروف عصره انضمامه إلى (ماركوس انطونينوس في نزاعه ضد خصمه ( اوكتافيوس ) ويهدو أن ماركوس انطونينوس (خشي جانب (جامبليق) مما دفعه إلى القضاء عليه والتخلص منه عام ٣١ ق.م.

تولى حكم حمص ( اسكندر بن شمسيجرام الأول ) الذي كان موضع ثقة ( ماركوس انطونينوس ) حتى أنه اوفده بمهمة مقابلة ( هيرود ٣٩ ق.م - ٤ ق.م ) وعمل كل ما من شأنه أبعاده عن تأييد خصمه او كتافيوس ولكن النزاع بين ( انطونينوس ) و ( او كتافيوس ) انتهى بانتصار ( او كتافيوس ) في معركة ( اكتيوم ) عام ( ٣١ ق.م ) هما أثار قلق ( اسكندر ) الذي قضى عليه بنفيه إلى روما واغتياله فيها .

ظلت حمص بدون حاكم وطني محلي يرعى شؤونها ويتولى أمور ابنائها حتى عهد (تيبريوس ١٤ – ٣٧ م) فأصبح (جامليق الثاني) ابن (جامليق الأول) حاكم حمص عام ٢٠ م، ووجد بذكائه ودهائه ضرورة اتخاذ موقف جديد مناسب مما اسهم في جعل مملكته تنعم بالازدهار والاستقرار في عهده الذي اعتبر بمثابة العصر الذهبي مملكة حمص.

ثم تولى الحكم (شمسيجرام الثاني) الذي تصفه كتابات أثرية عثر عليها بصفات الملك العظيم والمجيد G. Jvlivsregis ويبدو ان الظروف المختلفة تطلبت Sambigeamc . Gavro منه القيام بعدة لقاءات مع الحكام والملوك المعاصرين مثل (آجريبا) في طبرية وغيرها . . . وقد تم زواج ابنته (يوتاب) من ارسطو بولس

(ثالث أخوة هيرود وآجريا) وينسب إلى (شمسيجرام الثاني) فضل تشييد قصر تاريخي في ضاحية حمص الغربية اشتهر موقعه فيما بعد باسم (الصومعة) وكان ما تبقى منه عبارة عن برج ارتفاعه نحو ١٥ م مؤلف من ثلاث طبقات ولكنها تهدمت وبقيت منها الزاوية الغربية الشمالية وعليها كتابة يونانية تفيد اسم (كايوس ابوليوس فاريا شمسيجرا موس) أضف إلى ذلك النقوش الهندسية الجميلة والحجارة الملونة المستخدمة في عمارة هذا المبنى . . . وقد ظل هذا المبنى قائما زمن الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤ وتحدث عنه الرحالة وقتئذ ولكن الإهمال أدى إلى انهياره فشيد مكانه مبنى توزيع البترول .

وعندما تولى الحكم (عزيز بن شمسيجرام الثاني) تطلبت ظروف عصره التقارب مع (آجريا الأول) الذي زف ابنته (دروسيلا، Drusilla) إليه ، ولكن هذه المرأة الحسناء مالت إلى الوالي الروماني (فيليكس Felix) الذي كان من طباعه ممارسة الأغواء . . . الخ وهناك من يعتقد بأن (عزيز) هو الذي طلق (دروسيلا) ليتحرر من ضغطها عليه لتبني ديانتها ، وعندما توفي (عزيز) دفن في ضاحية حمص في قبر يشبه الهرم خارج باب المدينة الشمالي .

فتولى الحكم (سهيم بن شمسيجرام الثاني) الذي عاصر الامبراطور (نيرون ٣٧ – ٦٨ م) و (فيسبازبان ٦٩ – ٧٩) م واشترك مع الرومان في حملتهم الحربية إلى القدس وهناك كتابة أثرية في بعلبك تشير إلى الملك الكبير جايوس يوليوس سهيم بن الملك الكبير شمسيجرام محب القيصر ومحب الرومان)

وكانت سياسة روما تهدف دائما إلى ضم الممالك المحلية العديدة إلى الأمبر اطورية الرومانية وإذا كان الرومان نفذوا سياسة ضم الممالك إلى امبراطوريتهم ولا سيما قضاء (كورنيليوس بالما) على مملكة العرب الأنباط عام ١٠٥ / ١٠٦ م فان مملكة حمص استطاعت أن تحافظ على سيادتها واستقلالها بفضل ذكاء ودهاء ملوكها وأتباعهم سياسة ترضي الرومان وتجمد مشروع ضم مملكة حمص إلى امبراطوريتهم الرومانية المتزايدة القوة والنفوذ في العالم القديم وعندما تولى الأمبراطور (دوميسيان 10 – ٩٦ م ( الحكم وتمسك بفكرة ضم الممالك والإمارات المختلفة إلى الأمبراطورية الرومانية مما يفسر أسباب القضاء نهائيا على سلالة إلى الأمبراطورية الرومانية في حمص في نهاية القرن الأول الميلادي .

## - حمص مدينة أباطرة روما: \_

التنهرت حمص بمعد (الشمس) الضخم والجميل وحجره الأسود المقدس لدى الجميع في ذلك العصر وقد زينت بصورته نقود حمص المختلفة التي حفظتها كوثيقة تاريخية وفنية معمارية ، وكان سدنة هذا المعدد الكبير لهم مكانتهم الإجتماعية والثقافية والاقتصادية بل والسياسية وقد اشتهرت أسرة (باسيانيوس) بخدمتها لمعدد الشمس الكبير في حمص .

وأنجبت حمص فتيات جميلات مثل ( جوليا دومنا ) ابنة ، ( باسيانوس ) كبير سدنة معبد الشمس الضخم في حمص والجدير بالذكر أن العرّافين تناؤا لها بمستقبل مشرف وزواج سعيد ورأوا أن هذه الطفلة ذات نجم عال وحظ حسن وسعيد وسيقترن بها يوما ما رجل يتسنم العرش الأهبر اطوري نفسه . . . .

ومرت سنوات فوصل إلى سورية القائد الليبي الأصل ( سيبيم سيفير ١٩٣ – ٢١١ م ) فتعرف على أسرة ( باسيانوس ) وابنته الجميلة ( جوليا دومنا ) التي كانت لغتها العربية الآرامية لا تختلف عن لغته العربية الرامية لا تختلف عن لغته العربية الونيقية ، ولكن كان هناك قارق في السن نحو عشرين سنة ... ومع ذلك فقد تحولت هذه العلاقة من صداقة إلى مصاهرة .

كانت ( جوليا دومنا ) تتمتع بالجمال واللطف والذكاء والدهاء والتفاؤل والطموح . . . وقفت إلى جانب زوجها في مختلف المناسبات والأزمات وشجعته أن يعتلي عرش روما في فترة انحطاط وتمزق مات فيها الامبراطور ( كومود ١٦١ – ١٩٢ م ) وخلفه ( برتيناكس ١٧٦ – ١٩٣ م ) والي سورية الذي قتله جنوده في ٢٨ آذار ١٩٣ م كما قتل ( ديدوس جوليا نوس ) عام ١٩٣ .

كان القائد (سيتيم سيفير ) قائد جيش الدانوب ويتمتع بقدرات كبيرة وصفات أخلاقية رشحته لأعظم المناصب وقد دخل روما بموكب فخم وأعلن فيها امبراطورا فأسس عهدُه سلالة الأباطرة السيفيريين السوريين .

فتمتعت حمص وغيرها من مدن سورية بامتيازات كاعفائها من الضرائب . . . الخ وكان الأمبراطور (سييتيم سيفير ) يدرك أهمية الجيش والاعتماد عليه وله أقوال حكيمة في ذلك غدت كأمثال للأجيال وأحاطت ( جوليا دومنا ) نفسها بنخة من المثقفين من فلاسفة وأدباء وأطاء وفقهاء . . . اعتمدت عليهم وأفادت منهم ، وبعد وفاة زوجها شب نزاع عائلي بين ولديها ( كارا كالا ١٩٨ – ٢١٧ م ) و ( وجيتا شب نزاع عائلي بين ولديها ( كارا كالا ١٩٨ – ٢١٧ م ) و كان لمقتل ابنها ( جيتا ( عام ٢١٢ م أثره الأليم في نفس أمه ( جوليا دومنا ) فحاول ابنها ( كارا كلا ) أن ينسيها مأساتها فجعلها ذات نفوذ كبير في الدولة ، ولكن الأقدار فاجأتها من جديد

بمأساة أخرى عندما تمكن ( مقرينوس ٢١٧ – ٢١٨ م ) من القضاء على ابنها ( كاراكالا ) عام ٢١٧ م مما جعل حزنها الكبير يدفعها إلى الانعزال عن المجتمع والموت حزينة لما أصابها .

وكانت شقيقتها (جوليا ماييزا) قد ولدت في حمص ونشأت طموحة وبعدها تزوجت أنجبت فتاتين غدت كل منهما بعد زواجها أم امبراطور وهكذا:

أنجبت ( جوليا ساميابنت جوليا ماييزا ) الأمبراطور هليو جال ( أو ايلا جال ) عام ٢٠٤ م .

وأنجبت جوليا ماميا بنت جوليا ماييزا ( الأمبر اطور الكسندر سيفر .

كان (ايلا جبال ٢١٨ - ٢٢٢ م) كبير سدنة (معبد الشمس) في حمص وكان جمال ملامح ايلا جبال يثير الارتياح والتفاؤل لدى الجنود الذين اعتبروا الوجه مرآة الروح فنادوا به امبراطورا وعمره لا يتجاوز الرابعة عشرة . ويحدثنا الأستاذ (هومو) في كتابه عن الامبراطورية الرومانية ووصف حفلة استقبال شيوح روما للامبراطور السوري الشاب (ايلا جبال) وتبادلهم النظرات الماكرة المعبرة عن ارائهم فيما حل بهم وبامبراطوريتهم وآلهتهم في عصر لم يعد لأرباب روما شأن أمام أهمية (رب الشمس في حمص) واستقبالهم كبير سدنة . هذا الرب مصطحبا معه الحجر الأسود المقدس المنقول من حمص .

كان الصراع مستمرا وقد حاول ( مقريتوس ) قتال الامبراطور ( ايلا جبال ( ولكن محاولته فشلت وانتهت باغتياله والتخلص منه عام ٢١٨ ولكن فلسفة ( ايلا جبال ) كانت تختلف كثيراً عن فلسفة ( شيوخ روما ) مما يوضح مواقفهم منه .

وقد أحسن الامبراطور ( ايلا جبال ) في منح ابن خالته ( الكسندر سيفير ) لقب قيصر واختياره خليفة له في الحكم ، وان مواقف شيوخ روما من ( ايلا جبال ) مما شجع الحراس البرتيوريين على اغتياله عام ٢٢٢ م فانتخب ( الكسندر سيفير ) امبر اطورا .

كانت جوليا ماميا قد اهتمت بحسن تربية ابنها ( الكسندر سيفير ) واعداده لمعركة الحياة وقد مارست الوصاية عليه ، وعندما اعتلى عرش الامبر اطورية الرومانية اتخذت الاجراءات الحكيمة التي جعلته في رأي المؤرخين خير أباطرة السيفيريين السوريين ويعود اليه فضل رعاية المسيحيين للمرة الأولى في تاريخ الامبر اطورية الرومانية وكانت أمه تحيط نفسها بنخبة من المفكرين والعقلاء المستشارين .

### - حمص واسهامها الثقافي: -

ان أهمية حمص و ذكاء ابنائها وميلهم إلى الثقافة في العصر الهلنستي والروماني جعل حمص عصر ثذ من أهم مراكز الاشعاع الثقافي في العالم القديم نبغ منها الفلاسفة والروحانيون والمؤرخون والجغرافيون والأطباء والأدباء والفقهاء والمشرعون والعسكريون والفنانون وغيرهم

#### ــ الفكر الروحاني في حمص: ــ

تدل الآثار المكتشفة على آلهة آمن بها الإنسان القديم في حمص وابتهل إليها وتقرب منها بالقرابين وشيد لها المعابد ونظم لها الطقوس والعبادات الجامعة لمختلف فنون الشعر والنثر والموسيقى والغناء ومن أشهر تلك الآلهة الرب ايل رب الكون وقد عرف كثير من أبناء حمص عصرئذ باسم يتضمن اسم الرب ايل مثل (ايلا جبال).

- الرب شمس: رب الشمس والنور والضياء والدفء وقوة الانبات في الكون انه شعلة ربانية توضح الحق الواضح المنير المتميز عن الباطل المظلم القبيح، ورب الشمس طاقة لا تنفد وقوة عظيمة لا يستهان بها وجمال رائع وخالد وفاتن، وان أهمية عبادة الشمس عصر ثذ توضح عادة تحيتها عند شروقها، وتفنن النحاتون في تمثيل رب الشمس بصورة نسر كبير وقوى وضخم يبدو باسطا جناحيه على الكون والكائنات، واشتهر عدد من أبناء حمص القدماء بأسماء تتضمن اسم الشمس مثل (شمسيجرام).

- سيميوس Simios / كانت تشكل مع (ايل) و (وشمش) ثالوث آلهة حمص وهناك الرب (عزيز) رب القوة ويبلو بملابس مقاتلين كالتدمريين و اشتهر عدد من أبناء حمص القدماء بأسماء تتضمن اسم (عزيز) وهناك أيضاً آلهة أخرى مثل (منعم) و (سلمان) الذي كان رب الخير والاحسان وكان لنجم الصبح والمساء أثرهما الكبير في معتقدات القدماء من سكان حمص والمجتمع العربي القديم أضف إلى ذلك الربة العربية (اللات) التي انتشرت عبادتها في العصر الهلنستي والروماني ، ووحدتها تلك الأجيال مع آلهات متشابهات مثل (اثينا (وراقرماني ، ووحدتها تلك الأجيال مع آلهات متشابهات مثل (اثينا (وراقرماني ، ووحدتها تلك الأجيال مع آلهات متشابهات مثل (اثينا (وراقرماني ، ووحدتها تلك الأجيال مع آلهات متشابهات مثل (اثينا (وراقرماني ، ووحدتها تلك الأجيال مع آلهات متشابهات مثل (اثينا (وراقيم اللات مثل (وهب اللات) و (تيم اللات Tirradianos)

والجدير بالذكر أن النصوص العديدة المكتشفة في مختلف أقطار العام القديم التي وجد فيها سوريون وتركوا لهم فيها تلك النصوص في بانونيا في المجر وألمانيا وشمال انكلترا وفي فرنسا وفي نوميديا على الحدود

التونسية العجزائرية . . . تدل على مدى تمسك أولئك السوريين بتقاليدهم المحلية وآلهتهم التي نظموا أشعار مديح لها .

وتجدر الاشارة إلى أثر اتصال الشعوب بعضها ببعض وما نتج عنه من تفاعل حضاري وثقافي وفني ، وقد تمسك أبناء حمص كبقية مواطنيهم بلغتهم العربية الآرامية في أحاديثهم ومراسلاتهم وتعلموا اليونانية التي ساعدتهم على الاطلاع على الفكر الاغريقي كما تعلموا اللاتينية التي كان يعتمد عليها في الدواوين الرومانية كل ذلك مما يوضح اسهام أبناء حمص في مختلف ميادين الثقافة في العصر الهلنستي والروماني وكان من أشهر أعلامها : الفيلسوف الجمالي لونجينوس الحمصي الذي ولد في حمص عام ٢١٣ م في بيئة أحسنت تربيته و زادت معرفته بفضل أساتلة مشهورين مثل (آمونيوس ساكاس) من المدرسة الافلاطونية الحديثة مشهورين مثل (آمونيوس ساكاس) من المدرسة الافلاطونية الحديثة و (اوريجين).

وبعدما تمثل (لونجينوس) الثقافة التي تلقاها غدا زعيم مدرسة ثقافية وكان من تلاميذه الفيلسوف (بورفير) وقد اشتهر بمحاضراته القيمة التي ألقاها في (اثينا) و (سورية) وان سعة اطلاعه وإنسانية ثقافته جعلا ملكة تدمر (زنوبيا) تختاره كرئيس وزرائها وكبير مستشاريها فكان فعلا خير وزير حكيم ومستشار خبير وقف إلى جانبها في صمودها ضد الرومان الذين بعدما قضوا على حكم زنوبيا اتهموه بمساعدتها في حروبها ضدهم وحكموا عليه بالموت فاستقبل (لونجينوس) الموت بشجاعة الإنسان العظيم المتمسك بمثله العليا الإنسانية ومن مؤلفاته:

Sv Irlesovverainbien : في الحكم الصالح .

ــ في الخطابة: Traité De Rmetoro Qve

واشتهر لونجنيوس الحمصي كناقد أدبي وفني ومفكر جمالي ينسب إليه بعضهم كتاب ( في السمو Boileo ) فترجمه إلى تأثر به الأديب الفرنسي الكبير ( بوالو Boileo ) فترجمه إلى اللغة الفرنسية ومن أقوال ( لونجينوس الحمصي ) الجمالية / في الأعمال الفنية تراعي التناسب وفي الطبيعة نلاحظ العظمة . . . وذكر الأستاذ ميشيليس P . A Michelis / في كتابه ( استطيقا الفن البيزنطي ) ان ( لونجينوس الحمصي ) رأى في الجليل صدى روح سامية وازدادت أهمية مفهومه عن ( الجليل ) في العصر المسيحي وقد تفوق هذا المفهوم على مفهوم ( الجمال ) الكلاسيكي . . . وفي الواقع نجد صدى هذا المفهوم في فنون القرن الرابع وما بعده ، واعتماد الفنان على معيار ( الجلال ) بعدما كان يعتمد على معيار ( الجمال ) في تذوق العمل الفني وتقويمه .

وهناك الطبيب (آرفجيننس الحمصي) الذي اشتهر بتخصصه بالأمراض العقلية وممارسته مهنة الطب في روما التي هاجر اليها وأقام فيها وقد ذكره الشاعر الهجاء اللاتيني (جوفنال ٦٥ – ١٢٨ م) ومن أشهر مؤلفات (آرخيجينيس) كتاب في (النبض) شرحه الطبيب المشهور فيما بعد (جالينوس).

وهناك اللغوي الحمصي ( تيرانيو ) الذي أفاد منه ( استرابون ٥٨ ق.م ) - ٢٥ م والمشرع الفقيه ( بابينيان ) الذي أدى موقفه الشريف من قتل ( جيتا ) في عهد ( كاراكالا ) واستنكاره ذلك إلى موته ولكن اجتهاداته الفقهية توارثتها أجيال الحقوقيين وأسهمت في شهرته.

وإذا كنا لم نعرف أسماء أعلام فنون العمارة والنحت والحفر والفيسيفساء والرسم والخط وعمل الفخار والخزف والزجاج والعاج والعظم والحلي الذهبية . . . فان روائعهم الفنية تدل على مهارتهم اليدوية وخبرتهم المهنية وثقافتهم الجمالية والفنية ومتطلبات مجتمعهم من المصنوعات الجميلة التي تلبي رغبتهم في رؤية الجمال وابداعه والتعبير عنه .

وفي الواقع تعتبر الحلي الذهبية المكتشفة في ( تل أبو صابون ) من أجمل ما أبدعه فن الصياغة في نهاية العصر الهلنستي وبداية العصر الروماني، وتضم هذه الحلي الذهبية خواتم وأساور ووريقات ذهبية مختلفة أضف اليها الخوذة الفضية والحديدية المشهورة.

وتتميز الخواتم المكتشفة بتنوعها فهناك خاتم ذهبي مرصع بفص عقيق نقش عليه مشهد رب الفنون والموسيقى (آبولون) بأسلوب يبدو فبه آبولون ينظر إلى اليمين إذا وقفنا في جهة اليمين ويبدو ينظر إلى جهة البسار إذا وقفنا في جهة اليسار وهناك خاتم زين أعلاه بصورة نافرة جانبية تمثل رأس امبراطور أو حاكم محلي وتعتبر الأساور المكتشفة ذات أهمية فنية وقيمة جمالية فهناك سوار مؤلف من قطع لكل منها شكل أهمية فنية وقيمة بأحجار الزمرد التي كان القدماء يعتقدون بأنها تجعل الإنسان ينعم بأحلام سعيدة.

وهناك سوار ابدعه ذلك الفنان الصائغ بطريقة تقنية كسر الجفت وزينة بأحجار السيلاني وتتميز الوريقات الذهبية المكتشفة بتنوع أشكالها (مستديرة . مستطيلة (ومواضيعها) رأس ميدوز . ربة نصر جنائزية ترفع بيدها اكليلا ، آبولون بمسك آلته الموسيقية . . . وهناك عصبات

ذهبية مضغوطة تمثل غصنا نباتيا . . . كل ذلك يفسر أهمية فن الصياغة في حمص وبقية مدن قطرنا في العصر الهلنستي والروماني ويوضح أهمية اعتقادات القدماء بأن الذهب معدن الآلهة لأن المعدن الوحيد الذي لا تؤثر فيه العوامل المختلفة . . . وإن من يتجمل به ينعم بما يحلم به من سعادة وخلود . . . اللخ . . . .

كما اشتهرت حمص بجمال عمارتها الدينية والمدنية والعسكرية والجنائزية وتدل صورة ( معبد الشمس ) على نقود حمص على جمال ذلك المبنى الديني بأعمدته الأمامية ( الستة التي يعلوها ) فريز فوقه جبهة مثلثة مزينة بصورة هلال ، ويرتفع مبنى هذا المعبد عما حوله ببضع . درجات . . . ويبدو أن جمالية معبد حمص لا تقل أهمية عن جمالية معبد بعلبك وتدمر .

وهناك ملعب حمص كانت تقام فيه المباريات في مختلف المناسبات والجدير بالذكر أن ملك تدمر ( اذينة ) حقق انتصاراته مع ابنه نم حضر معه حفلة مباريات في ملعب حمص الذي اغتاله فيه ابن أخيه عام ٢٩٧ م وتذكر النصوص التاريخية أهمية القصر الملكي الذي شيده ( شمسيجرام الثاني ) في ضاحية حمص الغربية ومدى از دهار اقتصاد حمص لوقوعها على طريق الحرير العالمية مما أتاح لابناء حمص امكانات مادية ساعدتهم على تشييد أجمل القصور والدور التي تدل على أهمية العمارة المدينة وخبرات المهندسين المعماريين في حمص عصر ئذ .

وان قلعة حمص وأسوار المدينة مما يدل على أهمية فن العمارة العسكرية في حمص ومدى اهتمام اولئك المهندسين بتشييد القلعة المنيعة والأسوار ذات الأبواب الجميلة والمؤدية إلى الطرق الرئيسية الخارجية التي أعطت اسماءها إلى أبواب المدينة كباب تدمر وغيره . . .

وان اهتمام القدماء بدفن الموتى في مدافن مناسة أدّى إلى ظهور فن العمارة الجنائزية في مجتمع يعتبر ( الموت بمثابة حياة جديدة في عالم ما بعد الحياة ) ويحرص على تشييد المدفن كمقر أبدي تحفظ فيه مع الموتى ممتلكاته كالتي اكتشفت في ( تل أبو صابون ) وقد تحدث بعض الرحالة عما يسمى بتربة (شمسيجرام) وقد صور كل من كوهل Kohl ) و ( واد نجتون ) هذه التربة التي بدت لها بمثابة زيقورة .

وقد قرأ ( واد نجتون ) الكتابة المنقوشة على المنى ( كايوس جوليوس شمسيجرام ) من قبيلة قابيا المعروف بسيلاس . . . شيد ي حياته هذا القبر له ولأولاده عام ٣٩٠ / ٧٨ – ٧٩ / م وهناك مدافن أخرى تحت الأرض على عمق ١٠ – ١٢ م في حي الحميدية في حمص خارج السور نقب فيها بعض اليسوعيين وأخص بالذكر منهم ( لامانس لم المسوعين وأخص بالذكر منهم ( لامانس لم المسوعين وأخص بالذكر منهم ( لامانس المسوعين وأخس بازلتية كبيرة .

واستخدم الفنان الحمصي في العصر الهلنستي والروماني في مختلف المواد المتوفرة في بيئته ( غضار . حجر . برونز ، عظم ، عاج ) في ابداع روائعه النحتية .

وإن التماثيل الفخارية الصغيرة المكتشفة في حمص تؤكد أهمية الإرادة الفنية القادرة على جعل النراب العادي يصبح عملا فنيا يثير الإعجاب والغبطة ولا شك أن تمثال (كورة) المخزفي المموه بالمينا يعتبر من روائع فن النحت المخزفي في القرن الأول الميلادي يتميز بجمال

التكوين الفني وأهمية موضوعه الميثولوجي وقوة التعبير في ملامح الوجه الإنسانية .

والجدير بالذكر أن هناك كتابات يونانية في أسفل هذا التمثال النصفي المخزفي الرائع .

كما أن تمثال ( فينوس ) البرونزي يجسد المثل الأعلى للجمال الإنساني النسائي ويدل على أهمية النسبة في عصر كان فيه معيار الفن يعتمد على القياس الدقيق واعتبار الإنسان المثل الأعلى للجمال ومقياس المقايس الجمالية .

وان تمثال ربة الحظ والسعادة (تيكه) من الذهب على أهمية هذه الربة في ذلك العصر ومدى اهتمام أولئك الفنانين في ابداع تماثيلها لتلبية طلبات مجتمعاتهم الجمالية والفكرية.

ويعتبر النصب الحجري البازلتي الكبير من روائع فن النحت المحلي في القرن الرابع الميلادي يمثل قائداً أو حاكما محليا واقفاً متدثراً بملابسه الرسمية ، كما أن تمثال السبع من الحجر الجيري المكتشف في التربة المخالدية والمعروضة في حديقتها يعتبر من روائع فن النحت في القرن الثاتث الميلادي .

وقد اكتشف ( دياميس حمص ) توابيت فخارية مغطاة بطبقة كلسية ومزينة برسوم جدارية جميلة تدل على أهمية هذا الفن الذي ازدهر في حوض الفرات الأوسط في بداية الألف الثاني ثم انتقلت تقاليده الفنية إلى دوراً اوريوس ثم تدمر ثم حمص فانطاكية فأوروبا التي زين جدران كنائسها الرومانيكية.

والجدير بالذكر أن توابيت دياميس حمص مزينة برسوم ذات مواضيع فنية ومفردات رمزية وألوان محلية استخدمت بذوق فني .

وتعتبر لوحة الفسيفساء المكتشفة في دياميس حمص من روائع فن الفسيفساء في القرن الرابع الميلادي وتمثل كاهنين شابين بملامح جميلة.

وان الدبابيس العاجية والعظمية المكتشفة في مقبرة المخالدية ذات أهمية فنية وجماية وتدل على مدى اهتمام حسان حمص بدبابيس الشعر في تصفيف شعورهن والظهور بمظهر الأناقة والرشاقة مما يزيد في جمالهن في عصر قال فيه أحد الأدباء: الكواكب والنجوم تزين قبة السماء والشعر يزين رأس المرأة ويزيد جمالها وفتنتها.

وان الأواني الفخارية المختلفة المكتشفة في المقبرة الخالدية تدل على أهمية هذه الصناعة الفنية في حمص في العصر الهلنستي والروماني وإذا كان الفن ابتكاراً وابداعاً فان دراسة هذه الأواني تدل على مدى حرص ذلك الصانع الفنان على ابداع أجمل الأشكال المبتكرة المتميزة بفائدتها وجمالها.

وتدل الآثار الزجاجية العديدة المختلفة على أهمية هذه الصناعة الفنية في قطرنا وممارسة ذلك الصانع الفنان مختلف التقنيات الزجاجية في ابداع روائعه من الزجاج المعتم أو الشفاف أو الخمري اللون وان مجموعة القوارير من الزجاج الأبيض المنفوج في قالب تعتبر من أجمل ما أبدعته هذه الصناعة الفنية لبعضها شكل وجه انسان جميل الملامح وهناك قارورة زجاجية صغيرة حليبية اللون تمثل مشهد مركب تجاري بحري

فينقي وتعتبر من اندر أنواع الزجاج والجدير بالذكر أن هذه المجموعة اكتشفت في تل النبي مند .

وإذا كان المنقبون لم يعثروا حتى الآن على قطع من ملابس قدعة في حمص فان المنحوتات وصور الأباطرة السيفيريين تدل على مدى اهتمام أبناء حمص بالمنسوجات والملابس الجميلة ولا شك أن موقع مدينتهم حمص على طريق الحرير وتوفر المراعي الكثيرة في منطقتهم عما زودهم بالمواد النسيجية الصوفية والحريرية التي لا تختلف عن قطع المنسوجات التدمرية المكتشفة في مدافن تدمر.

وان نقود حمص التي تمثل صور أباطرتها السيفريين ومعبد حمص تدل على أهمية فن صك النقود لتلبية المتطلبات الاقتصادية المختلفة . والجدير بالذكر أن المتحف الوطني بدمشق يحتفظ بدينار ذهبي وحيد من نوعه في العالم يمثل الامبر اطور الحمصي السيفري ( ايلا جبال ) .

#### والخلاصة:

ما تقدم تبدو أهمية دراسة حمص واسهامها الفني والجمالي في العصر الهلنستي والروماني ونشاط أبنائها في مختلف الميادين الحربية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وان دور حمص الحضاري يفسر قول الشاعر اللاتيني الهجاء (جوفنال) ان نهر العاصي يبدو كأنه يصب في نهر التيبر ، معبرا بذلك عن تأثير حمص والشرق العربي القديم في حضارة الرومان .

دمشق: بشير زهدي

# محرير حمص مسن السيطسرة البسيزينطية

#### مندر حمودی مند عنهو آبجمعیت التک ادبینیت

ان الموضوع الذي أقدمه ما هو إلا خطوة متواضعة قد يعوزها الكثير لكي تحقق هدف الجمعية التاريخية بحمص لكتابة تاريخ المدينة أسوة بالمدن السورية الأخرى لذا بدأت بمرحلة حروب الفتح والتحرير العربية الاسلامية وعملت على جمع الروايات من هنا وهناك علها تكون نافعة في انجاز كتابة تاريخ للمدينة أقرب إلى الدقة والصواب مما تناثر في كتب المكتبة العربية من أخبار وروايات مفككة الحلقات بعيدة عن التسلسل الموضوعي والشمول الموسوعي في تدوين تاريخ مدينتنا الغالية على قلوبنا . وقبل أن أبدأ بتحرير مدينة حمص من السيطرة البيزنطية — لا بدً لي من المرور سريعاً عبر حروب التحرير وذكر بواعثها في بلاد الشام عامة بحيث نذكر منها :

١ - وجود ثاني الحرمين الشريفين في بلاد الشام ومقلسات أخرى
 يقدسها العرب المسلمون والمسيحيون معاً .

۲ ــ بدأ الرسول الكريم بتوجيه السرايا والجيوش نحو بلاد الشام
 لتحريرها وحث المسامين على الالتحاق بهذه الجيوش . كما أنه بشر

بفتحها وكتب الكتب إلى بعض الأشخاص يمنحهم فيها بعض ، الاقطاعات(١).

٣ ــ اقتداء بالرسول وتنفيذاً لأوامره ومن أجل نشر العقيدة الاسلامية قام الخلفاء الراشدون بحركة حروب الفتح والتحرير استمراراً لمحاولتي جعفر بن أبي طالب وأسامة بن زيد .

العسكري الداخلي وكذلك الوضع الجتماعي والاقتصادي ، توجيه العرب مجتمعين نحو حروب خارج الجزيرة العربية .

ه \_ إقدام الروم على اتخاذ خطوات عسكرية ، على الحدود الشمالية الموب ، استوجب التحرك المضاد ، وفي هذا المجال ذكر المؤرخون أن هرقل قد جيش الجيوش في بلاد الشام(٢)و كان ذلك منذ وصل إليه كتاب من الرسول الكريم يدعوه إلى الاسلام، ومن ذلك الحين كانت أخبار الشام ترد كل يوم لكثرة القادمين من الأنباط آنذاك ، فقدمت قادمة ، فذكروا أن الروم(٣) قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام ، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة ، وأجلبت معه لمخم ، وجزام ، وغسان ، وعاملة ، وزحفوا وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء وعسكروا بها وتخلف هرقل بحمص(٤) ، ولما كانت بلاد الشام تشد إليها أنظار وتخلف هرقل بحمص(٤) ، ولما كانت بلاد الشام تشد إليها أنظار المسلمين فقد وصفها أحد الأدباء إلى أحد الخلفاء بقوله : ( وأعلم يا أمير المؤمنين أن بلاد الشام هي أرض السحب والتلال والرياح والخصب . المؤمنين أن بلاد الشام هي أرض السحب والتلال والرياح والخصب . فهي تنعش الجسد وتنقي البشرة . خاصة أرض حمص التي تجمل الجسم وتنمي المداوك وماؤها نقي يرهف الحواس . إن بلاد الشام يا أمير وتنمي المداوك وماؤها نقي يرهف الحواس . إن بلاد الشام يا أمير

المؤمنين ، هي أرض الخضرة البهيجة والغابات الكبيرة ، وأنهارها تجري في مجراها الصحيح ، ونوقها تدرّ الابن الوفير(٥) .

بالإضافة إلى ما ذكرنا ، من دواعي العمل على تحرير بلاد الشام . فقد كانت السلطة العربية مهيأة لذلك . فعلى سبيل ذكر بعض جوانب هذا النظام ، فقد كان إلى جانب الخليفة أبي بكر ، ما يشبه الوزراء(٦) معاذ بن جبل للجند ، وعمر بن الخطاب للقضاء ، وأبو عبيدة عامر ابن الجراح للمال ، وعثمان بن عفان للأخباو ، وزيد بن ثابت للرسائل .

وفي تلك الأيام كانت مدينة حمص أي في النصف الأول من القرن السابع الميلادي ، مركزاً إداريا هاماً تلحق به معظم أراضي محافظتي حمص وحماه الحاليتين(٧) ، وكانت الاكثرية الساحقة من سكانها ، كباقي سكان سورية من العرب والساميين الآخرين ، الذين كانوا ساخطين على اللولة البيزنطية ، التي كانت بدورها تعمل بجد لعزل بلاد الشام وسكانها عن أشقائهم ، سكان الجزيرة العربية ، فمارست عليهم سياسة قمعية (٨) ، خاصة بعد أن بدأت شبه الجزيرة العربية تتلمس طريقها إلى النور وإلى فجر جديد ، وظهرت فيها دولة فتية ، أعطت كل ﴿ ذي حق حقه ، وأحلت القانون مكان شريعة الغاب ، وأصبح فيها الناس سواسية كأسنان المشط(٩) . ولذلك وبالإضافة إلى الأسباب القومية والمذهبية كان سكان سورية(١٠) يزدادون تطلعاً إلى شبه الجزيرة العربية ، كلما ازدادت الدولة البيزنطية حقداً على العرب ودولتهم الفتية ، حيث ( كان الرومي يقول للعربي الشامي اذهب إلى بني عمك(١١) ) . وحول هذا الموضوع قال : فيليب حيَّ ولم يعرف عن السوريين منذ فتح الاسكندر أنهم فقدوا طابعهم القومي أو أضاعوا لغتهم الأهلية أو أهملوا دينهم السامي . . . . وغالب الظن أن السوريين مسن أبناء القرن السابع قد اعتبروا العرب المسلمين أقرب إليهم عنصراً ، ولغة ، وربما ديناً أيضاً ، من أسيادهم البيزنطيين الممقوتين (١٢) من أجل هذا وذاك .

فرأى العرب المسلمون لزاما عليهم أن يمدّوا يد العون والمساعدة إلى أشقائهم الراضخين إلى حكم أجنبي ، فبدأوا بتجميع المعلومات الكافية عن المدن الشامية (١٣) وعن حامياتها البيزنطية وقادة هذه الحاميات ، ليستفيد من ذلك الخليفة ومساعدوه في العاصمة – المهينة المنورة – وليستفيد منها أيضا ، قادة الجيوش العربية المكلفة بتحرير الشام من الاحتلال البيزنطي ، وتوضيحاً لذلك قال سعيد بن عامر (١٤) : ( كنت عارفاً ببلاد الشام وطرقه و كنت أسير إليه في السنة مرة أو مرتين عسفاً من غير جادة ، أسير على الكواكب . . . ) .

ولمختلف هذه الأسباب والدواعي الآنفة الذكر ، ساوع الخليفة أبو بكر الصديق إلى اتخاذ قراره القاضي باعلان الحرب على البيزنطيين، فقسم الجيش العربي المكلف باقتحام بلاد الشام إلى فرق ، تعدداد الواحدة ، ازداد تدريجياً من ٢٥٠٠ - ٢٥٠٠ مقاتلاً (١٥) . وبعد أن استكملت الاجراءات اللازمة لهذا الجيش المحاوب كتعيين قادته وتحديد مهماتهم ، أخذت الجيوش العربية بالتقاطر نحو أهدافها في بلاد الشام ، على أن يكون القائد العام لها في حالة الاجتماع أبو عبيدة عامر بن الجراح :

١ ــ فرقة بقودها عمر بن العاص ووجهته فلسطين .

٢ ــ فرقة يقودها يزيد بن أبي سفيان ووجهته وادي الأودن .

٣ -- فرقة يقودها شرحبيل بن حسنة ووجهته دمشق .

٤ – فرقة يقودها أبو عبيدة عامر بن الجراح ووجهته حمص.

ي بداية الأمر سارعت الجيوش العربية إلى دخول المناطق المخصصة لها ، فقد احتلت حمص عام ٦٣٥ م عقب موقعة أجنادين(١٦) حيث كان وردان حاكم حمص قائداً لجيوش الروم فيها ــ أجنادين (١٧) . ولكن دون تحقيق نصر حاسم يمكن أحد الفريقين المتصارعين من الاستمرار في الاحتفاظ بالمواقع ؛ إلا أن هرقل أخذ يجمتع قواته في فلسطين بأعداد كبيرة فاضطرت بالمقابل القوات العربية التي توغلت في الأردن وأعمال دمشق وحمص إلى الانسحاب والتجمع لمواجهة المعركة الحاسمة والمرتقبة مع هرقل في البرموك الثانية . ولكي يكسب هرقل حمص (١٨) في صفه عمل على تأمير أحد أهل حمص على أحد الجيوش المشتركة في القتال ويقال لهذا الرجل ــ أبو الجعيد ــ . وبالفعل علم العرب بمحاولة هرقل ونواياه ازاء تجميع قواته ، ووجدوا أنفسهم مضطرين إلى الانسحاب من حمص وسواها لمواجهة الروم الذين جمعوا جموعهم في فلسطين ، وأخذوا يهددون العرب بالتطويق . فجمع أبو عبيدة السكان ــ أعني سكان حمص(١٩) ــ وأعاد لهم الأموال الي أخذها منهم كجزية وقال لهم نحن لسنا بقادرين على مساعدتكم والدفاع عنكم وأنتم الآن أحرار بأنفسكم ، فأجاب أهل حمص : ﴿ إِنْ حَكْمُكُمْ لنا وعدالتكم أعزّ لدينا من الظلم والقسوة التي كنا نعيشها من قبل ) وللخلاص من هذا المأزق الصعب الذي تعرض له العرب ، أمر الخليفة أبو بكر خالد بن الوليد بأن يلتحق بجبهة بلاد الشام ، فسارع إليها قادماً من العراق بسرعة تدعو إلى الإعجاب ــ وكان رافع بن عميرة دليل

خالد بن الوليد في اجتياز الصحراء ــ محارباً جباراً وزوج ابنة خالد نفسه (۲۰) كما كان خالد بن الوليد يعرض على جنوده ضرورة التقيد بأوامره ، ويحتفظ ببعض القوات والقادة كقوات احتياطية يستفيد منها عند الحاجة في عملياته العسكرية(٢١) . (٢٢) . وقد رحب سكان السخنة وكدمة بخالد بن الوليد أثناء اجتيازه لمناطقهم(٢٣) . وعندما رأى أبو عبيدة نفسه مضطرأ إلى مغادرة حمص ، ليشارك في القتال بمعركة البرموك الثانية فيما بعد ، كان إصرار أهل حمص على موقف التأييد والولاء لأشقائهم لا يزال يتفاعل أي نفوسهم وقد عبروا عن ذلك بترحيبهم بالعرب ثانية بعد دحر الروم في البرموك الثانية ، وبينما كان العرب يحاربون الروم حول دمشق قبيل فتحها(٢٤) ( خرج من ميمنة العقبان في جيش الروم كردوس فتأهب الناس لحربهم ، وتقدم خالد وحوله أبطال المسلمين ، فلما قربوا من القوم ، رموا رماحهم وسيوفهم من أيديهم ، وترجلوا ونادوا بالأمان ، فقال خالد : اقبلوا أمانهم وأتوني بهم فأتوا إليه فقال خالد من أنتم فقالوا نحن من جند هذا الرجل وردان ومكاننا بحمص وقد تحقق عندنا أنه لا يطيقكم ولا يستطيع حربكم فاعطونا الأمان واجعلونا من جملة من صالحتم من سائر المدن ، حتى نؤدي لكم المال الذي أردتم في كل سنة فكل من في حمص يرضي بقولنا ، فقال خالد إذا وصلت إلى بلادكم يكون الصلح ان شاء الله تعالى ، إن كان لكم فيه أرب ، ولكن نحن هاهنا لا نصالحكم ، ولكن كونوا معنا إلى أن يقضي الله ما هو قاض ) .

وما أن تحقق تحرير دمشق حتى أصدر الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب (٢٥) أوامره إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح يأمره باحتلال

حمص ، وكان بالتالي على القائد أبي عبيدة أن يسارع لإعداد العدة لاحتلال حمص . فقاد جيشه نحو حمص على طريق البقاع واللبوة(٢٦) ، مسايرا نهرالعاصي على الطريق التقليدية التي تصل وسط سورية بدمشق ففلسطين ، والتي سلكها معظم الفاتحين من قبله ومن بعده ، ولانجاز المهمة بدقة طلب أبو عبيدة (٢٧) إلى القائد الكبير خالد بن الوليد ، والذي أصبح أحد مرؤوسيه منذ موت الخليفة أبو بكر ـــ طلب إليه أن يسبقه إلى حمص بثلث الجيش عن طريق مباشرة ربما كانت الطريق التي تقع إلى الشرق من ساسلة لبنان الشرقية والتي تجتاز ثنية العقاب مارة عبر مدن القطيفة والنبك وقارة وحسياء . وسار أبو عبيدة على طريقه آنفة الذكر حتى وصل إلى موضع يقال له الزراعة ( احدى قرى القصير التابعة لحمص ) وفيها أخذ ينظم جيشه ويقسمه إلى عدة فرق ، فقد وجه فرقة قوامها خمسة آلاف فارس بقيادة ميسرة بن مسروق العبسي حمص لينضم إلى جيش خالد بن الوليد في التواجد بالمنطقة . ثم وجه فرقة أخرى قوامها خمسة آلاف فارس بقيادة ضرار بن الأزور ، وانتدب فرقة ثالثة بقيادة : \_ عمر بن معد يكرب الزبيدي وقاد بنفسه بقية الجيش باتجاه حمص . والوثائق تقول : إن فرقة خالد بن الوليد كانت تتكون من عناصر بمانية وحجازية وعراقية وموال . وكان تعدادها يتراوح بين الأربعة آلاف فارس وستة آلاف فارس ، وعليه أتوقع أن يكون تعداد الجيش العربي الإسلامي كما يلي :

١ - خمسة آلاف بقيادة خالد بن الوليد .

٢ ــ خمسة آلاف بقيادة ضرار بن الآزور .

٣ خمسة آلاف بقيادة ميسرة بن مسروق العبسي .

#### ٤ - خمسة آلاف بقيادة أبي عبيدة وعمرو بن معد يكرب .

وبذلك يكون الحد الأعلى لتعداد الجيش عشرون ألفا أو يكون التوزيع كما يلي: — ستة آلاف بقيادة خالد بن الوليد — خمسة آلاف بقيادة ميسرة بن مسروق العبسي — خمسة آلاف بقيادة ضرار بن الأزور — ألفان بقيادة أبي عبيدة وعمرو بن معد يكرب ، ويكون العدد الوسطي للجيش العربي الإسلامي المكلف باحتلال حمص ثمانية عشر ألفاً من المقاتلين الذين عسكروا في مشارف المدنية ثم بدأوا حصارها، ومنذ ذلك الوقت كتب أبو عبيدة إلى حاكم حمص هربيس يعرض عليه اختياراً واحداً من ثلاثة شروط:

- ١ اعتناق الإسلام وفتح المدينة .
- ٢ فتح المدينة مع دفع الجزية .
  - ٣ -- اللجوء إلى الحرب.

ولما لم يكن جواب هربيس يشجع على السلام ، عزم أبو عبيدة على الفتال فأعاد تقسيم عسكره وعبأه في أربع فرق قتالية . بعث فرقة مع المسيب بن نجية الفزاري فنزل بهم على باب الجبل – الذي أظنه مكان باب السباع الحالي شرق القلعة عما يلي خندقها مباشرة ، وبقيت فرقة أخرى ملح المر قال بن هشام بن عقبة بن العاص فنزل بهم على باب الرستن (بجوارباب تدمر حاليا)، وبعث فرقة أخرى مع يزيد بن أبي سفيان فنزل بهم على باب الشام ( باب الدريب حاليا ) ، ونزل أبو عبيدة وخالد على باب الصغير (باب السوق حالياً ) ، ثم زحف العرب نحو أسوار المدينة من كل مكان ، ودافع الروم (٢٨) عن أسوار المدينة حتى المساء ، واضطر الجيشان إلى ايقاف القتال ليلاً .

وفي صباح اليوم التالي عاد العرب إلى تشديد الخناق على المدينة وكانت الاشتباكات عديدة وضارية ، واضطر هربيس إلى طلب الصلح مع العرب ، كما اضطر العرب إلى الدخول في المفاوضات مادامت هذه المفاوضات توفر العرب كسباً يساعدهم على التوغل شمالاً في سورية بأقل الخسائر ، فأرسل هربيس /حاكم حمص/ وفداً برئاسة وجاثليق ، إلى أبي عبيدة وقد خوج الوفد ( ٢٩ ) من باب الرستن الذي أظنه باب تدمر الحالي نفسه كما أشير إليه أنفاً ، وأظن أن مكان تجمع الكتبية تنسب إليه مقبرة الكتيب الحالية ، وعلى أثر اللقاء توصل الطرفان إلى اتفاق بأن أعطى المسلمون الروم ميثاقاً وعهداً ( ٢٩ ) يقضي برحيل العرب المسلمين عن حمص مقابل تقديم المدينة للجيش العربي المؤن التي تكفيه خمسة أيام وتقديم العلوفات التي تكفي نقب من الديباج — البروكار — كما تعهد أعيان حمص بعدم قبول نوب من الديباج — البروكار — كما تعهد أعيان حمص بعدم قبول نجدات بيزنطية وحددت مدة العقد بسنة كاملة أولما ذو القعدة وآخرها شوال سنة أربع عشرة الهجرة الموافقة بميلادية .

وقبل أن يأذن أبو عبيدة بالرحيل عن حمص طلب إلى عسكره أن يكثروا من الزاد والعلوفات عن طريق تبادل البضائع ومقايضتها (٣٠) فاشترى أهل حمص من العرب المسلمين مايساوي عشرين ديناراً بدينارين ورغب أهل حمص بشراء الرخيص ، ولم يزل أهل حمص يتبايعون لمدة ثلاثة أيام رأوا من خلالها سماحة العرب من بيعهم وشرائهم وربحوا ربحاً وفيراً.

وجدير بالذكر انه كان للرّوم في عسكر العرب (٣١) جواسيس وعيون بلغوا الأربعين رجلاً يأخذون لهم الأخبار كما كان تلعرب

أيضاً في جيوش الروم عيون وجواسيس من المعاهدين يتعرفون لهم الأخبار، بل تجاوز الأمر كذلك بحيث كانت أخبار الشام ٣٢ تصل إلى أهل المدينة . يثرب ، كل يوم لكثرة من كان يرد عليهم من الأنباط فضلاً عن سواهم ، وكان للخلفاء الراشدين أيضاً العيون الذين يرصدون بها قادة الجيش العربي الاسلامي ويرقبون تحركاتهم ثم يكتبون بكل ذلك إلى الخليفة .

بعد دخول الجيش العربي حمص بموجب معاهدة الصلح المشار إليها أنفأ فقد قام الجواسيس بنشر خبر استسلام حمص للعرب بين سكان المدن الواقعة إلى الشمال منها . وسواء كان نشاط الجواسيس مقصوداً لصالح العرب المسلمين أو لم يكن ، فقد ساعد هؤلاء الجواسيس في التأثير على معنويات الجاميات البيزنطية وعلى شجاعة بعض السكان الموالين للروم ، فأخذت تنهار عزائم المقاومة في وجه الزحف العربي، و بالتالي أخذت المدن تستسلم الواحدة بعد الأخرى .

وبينما كان أبو عبيدة قد انتهى لتوه من فتح شيرز ، تمكن عسكره من القاء القيض على بعض رسل هرقل إلى حامية حمص ، فاستجوب هؤلاء الروم وتأكد منهم أبو عبيدة بأن هرقل قد عزم على بعث نجده لمعاونة حامية حمص ، عندئذ جمع أبو عبيدة عسكره وخطب فيهم قائلاً: (يامعشر العرب قد فتح الله على ايديكم هذه المدينة أيسرفتح وأهونه، وقد خرج روم حمص من ذمتكم ووفيتم لهم ماعاهدو كم عليه فارجعوا بنا إليهم )

ثم أمر أبو عبيدة عسكره بالتوجه نحو حمص وسيّر لواء العراق بقيادة خالد بن الوليد في مقدمة عسكره جريدة في آذار عام ٦٣٦ م

الموافق أول صفر عام ١٥ ﻫ وبالفعل استطاع خالد بن الوليد أن يفاجيء حمص بخيله واضطر الروم إلى الرجوع نحو المدينة وغلقوا أبوابها دون العرب . بينما كان عسكر أبى عبيدة يواصل قدومه ويأخذ بتطويق المدينة فارضا الحصار عليها لمدة عدة أشهر حتى نفذ الزاد من المدينة ، عاماً بأن الكثير من سكان المدينة . كانوا خارجها يمارسون التجارة ويجمعون الميرة . فعمل أبو عبيدة على دحض ادعاء هربيس حاكم حمص ( المدعى بأن العرب قد غدروا ) بما تجمع لديه من اثباتات الاتصال بين هربيس وهرقل بحيث يكون ذلك نقضا لشروط الصلح المبرم بين الفريقين والمشار إليه سابقاً ولم يلق هربيس من أبي عبيدة إلا القول له : ( فلا عهد لكم عندنا ولا صلح إلا أن تصالحونا على فتح المدينة وتكونوا في ذمتنا . . . . ) وبالطبع لم يستجب هربيس إلى هذا الطالب فكان ذلك إيذانا باستعداد الطرفين للدخول في جولة من الحرب . حيث خرج هربيس من باب الرستن يقود خمسة آلاف من أفضل فرسان الروم . وخرج قادة آخرون من الأبواب الأخرى ، وتم التحام الجيشين المتحاربين في معركة ضارية . تعادلت فيها قوى الفريقين حيث هاجم العرب الروم في عدة مرات دون جدوى ثم مالبث العرب أن رجعوا القهقري يشكون من زيادة عدد القتلى والجرحى فيهم ، ولم يتمكنوا من تحقيق أي مكسب سوى دحر الروم إلى المدينة واستمرار القتال من على الأسوار . إلى أن هاجم الليل الفريقين المتقاتلين وفرض عليهما وقف القتال حتى الصباح التالي . وبعد نوم قلق استقبل أبو عبيدة الصباح وأخذ بحث جنده على القتال بقوله(٣٤) : يا معاشر المسلمين . . . مَا بالكم هزمتم وجزعتِم منهم مع أن الله ألبسكم عافية مُجلَّة وسلامة سابقة ،

وأظفركم على بطارقة الروم وفتح لكم الحصون والقلاع ، فما هذا

وبينما كان العرب يستعدون للمواجهة الحاسمة ، فتحت حمص أبوابها فجأة ، وخرج الروم من جميع الأبواب ، وافدفعوا بقوة وعنف نحو العرب ، الذين تظاهروا بالضعف ، وطلبوا وقف القتال من الروم ، ثم أخلوا بالبراجع جنوباً متظاهرين بالخوف ، مستدرجين الروم للَّحاق بهم ، مخلفين وراءهم عيالهم وسوائمهم فأسقط بيد الروم . وأخذ هربيس يجد في طلب الجيش العربي وقد وضف ذلك سراقة بن عامر بقوله : ( انهزمنا أمام القوم كأننا نطلب الزراعة وجوسية وأخذت تهركنا بطارقة الروم وقد مال بعضهم إلى السواد طمعاً في الزاد والطعام ) وهكذا عندما وجد أبو عبيدة الفرصة مؤاتية الانقضاض على جيش الروم ، أمر جيشه بالالتفاف حول الروم وفق خطة محكمة ومدروسة . ثم بدأ الجيش العربي هجومه على الروم كردوساً واحداً كالصاعقة ، إلا أن الروم فطنوا إلى مغزى تظاهر العرب بالهزيمة . وأدركوا مدى الخطأ الذي وقعوا فيه ، فحاولوا التعويض عن ذلك بالاستبسال والصمود في ميدان المعركة في وقت لم يعد يجدي فيه ذلك نفعاً ، إذ بينما كان ااروم يكتوون بنار جيش على رأسه أبو عيدة وخالد بن الوليد كان معاذ(٣٥) بن جبل يقود خمسمئة فارس ويلاحق الروم الذين طمعوا بالسواد وما فيه من مال و غلال ، كما كان فرسان آخرون من العرب قد أمروا بالاسراع إلى أبواب حمص لاستخلاص عيال وسوائم العرب ( فك أسرى )، وليمنعوا الروم الفارين من دخول المدينة والاستعانة بالاسوار ثانية وتأخير فتح المدينة . قال صهيب بن سيف الفزاري(٣٦) : ( فواقد ما انفات من الخمسة آلاف الذين كانوا مع هربيس صاحب

حمص إلا ما ينوف عن مئة فارس . وهكذا تتبعنا القوم إلى الأبواب ، لأن أكثر الرجال من العواصم وغيرهم كانوا من المدينة ) .

من الرواية السابقة نتبين أن الروم لم يتمكنوا من الاعتماد على عرب حمص في حربهم ضد عرب شبه الجزيرة العربية ولكن جل اعتماد الروم كان على الجند المتكسب أكثر من اعتمادهم على تجنيد سكان المدينة والذي هو غير مضمون العواقب.

وخلاصة التول إن العرب استطاعوا انز ال ضربة قاصه تجيش الروم سواء عن طريق المبارز ات الفردية بين قادة الفريقين والتي انتهت عالماً إلى صالح العرب أو عن طريق ابادة فرسان ومشاة الروم في ميدان المعركة كما رأينا آنفاً ، وبالتالي كان لا بد للروم من طلب الصلح وتسليم المدينة للعرب وفق الشروط التي اعتاد العرب فرضها على المهزومين من خصومهم .

وعلى أثر هزيمة الروم قام العرب بجمع الاسلاب والدروع والأسلحة الأخرى مع بقية الغنائم من أرض المعركة ثم وضع كل ذلك بين يدي القائد أبي عبيدة عامر بن الجراح الذي أخرج بدوره منها الخمس لبيت مال المسلمين وقسم الباقي بين المقاتلين(٣٧) . أما عدد القتلى في الجانب العربي فقد كان مئتين وخمسة وثلاثين فارساً كلهم من حمير وهمدان إلا ثلاثين رجلاً من أهل مكة منهم : عكرمة بن أبي جهل - يوجد له مشهد في حي عكرمة جنوب القلعة بحمص على طريق دمشق وفي رواية أخرى استشهد في معركة أجنادين عام ١٣٤ م (٣٨) - وصابر بن جرىه والريس بن عقيل ، ومروان بن عامر ، والمنهال بن عامر السلمي ابن عمر العراس وجمع بن قادم ، وجابر بن حويلد الربعي و . . . . ) .

آما بخصوص الصلح فقد روى البلاذري(٣٩) ( . . إن الصلح جرى على مئة ألف وسبعين ديناراً ، وعلى أن أمنهم ــ يعني سكان حمص 🕂 على أنفسهم وأموالهم وسور مدينتهم وكنائسهم وأرحائهم واستثنى عليهم ربع كنيسة يوحنا للمسجد – وأظنها كنيسة أم الزنار الحالية والتي يقام بجوارها مسجد محمد بن مسلمة وعلى مساحة تعادل ربعها \_ واشترط الخراج على من أقام منهم ) وقيل : تم ّ الصلح مع أهل حمص على أنصاف دورهم وعلى أن يترك المسلمون أموال الروم وبنيانهم لا ينزلونه عليهم . فتركوه لهم . فصالح بعضهم على صلح دمشق . على دينار وطعام عن كل جريب أبدآ أيسروا أو أعسروا . وصالح بعضهم على قدر طاقته . إن زاد ماله زيد عليه ، وإن نقص نَقُصُ . وبعد ابرام اتفاق الصلح أراد أهل حمص ان يكرموا الجش العربي بالاقامة وتقديم العلوفة لرواحله ودوابه . فأبى ذلك أبو عبيدة ولم يسمح لآحد من المسلمين بدخول حمص وصانها عن التخريب ، تعبيراً عن صنق النوايا تجاه الأشقاء سكان حمص . وقد وصف حبان بن تميم الثقفي نزول أبي عبيدة على حـص بقوله : ( نصبنا بيوت الشعر على العمد وأقمنا خارج المدينة لا يدخل إليها أحد منا ونحن مع ذلك نشن الغارة على سواحل الروم ونكبس على العرب الذين لم يكونوا في صلحنا(٤٠) . وكنا إذا خرجنا في سرية نبيع الغنائم في بعلبك التي فرح أهلها ببيعنا وشراثنا لأنهم وجدونآ ليس فينا كذب ولا خيانة ولا نريد ظلم أحد ، فطابت قلوبهم ، وربحوا في تلك المدة اليسيرة مالاً عظيماً . . . . ) . ويبلو أن ذلك كان قبل اتخاذ قرار الاستقرار والاستيطان في حمص .

وبعد اتخاذ قرار الاستقرار والاستيطان أنزل أبو عبيدة إلى حمص السمط به الأسود الكندي الذي قسم حمص خططاً ــ مقاسم ــ بين المسلمين فأسكنهم في كل مرفوض ــ غير عامر ــ جلا أهله عنه أو ساحة متروكة ، فنزل السمط نفسه في بني معاوية والأشعب بن ميناس في السكون . والمقداد في بلَّى ثم نزلها آخرون فيما بعد . وكان أبو عبيدة عندما تم له فتح حمص . قد كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب يخبره بالفتح ، وبعث الأخماس إلى بيت مال المسلمين في المدينة مع عبد الله بن مسعود(٤١) وقد أوفده . وكان ثما فعله المسلمون منذ البداية أن تقربوا إلى السكان بالعدل وحسن الصحبة لما بين الجميع من صلات القربي وما توجبه وحدة المصالح ، وطبقاً لللك نقد عُنين رجل من آهل المدينة على خراجها وبذلك كان الجميع مشتركين في ادارة المجتمع الواحد . وعندما أراد أبو عبيدة مغادرة المدينة ليحرر حماة . خُلُّف على حمص عبادة بن الصامت ــ النوفلي ــ وبلوذ عناء كبير تمكنت الجيوش العربية الاسلامية من تحرير مدن سورية الشمالية وفي السنة السابعة عشرة للهجرة الموافقة ٦٣٨ م خرج الروم وتكانبوا مع أهل جزيرة الشام ( يريدون أبا عيدة والمسلمين في حمص ،فضم أبو عبيدة إليه جميع مسالحه وعسكروا بفناء مدينة حمص . فاستشار أبو عبياة المسلمين فيما سيفعل فقال خالد بن الوليد . نخرج ونناجز القوم ، وقال بقية الناس بل نتحصن ونخر عمر وننتظر الجواب والمدد . فعمل أبو عبيدة برأي الأكثرية ، وكتب إلى عمر . وقد كان عمر اتخذ في كل قطر على قدره خيولاً من فضول أموال المسلمين عدة لكون ان كان فكان فكان بالكوفة من ذلك اربعة الاف فارس . كتب عمر إلى سعد بن مالك : ان اندب الناس مع القعقاع بن عمرو وسرحهم من يومهم الذي يأتيك

فيه كتابي إلى حمص . وكتب إليه أيضاً ان سرح سهيل بن عدي الى أهل الجزيرة الذين هم استثاروا الروم على أهل حمص وأن أهل قرقيسيا لهم سلف . وسرح عبد الله بن عبد الله بن عتبان إلى نصيين ، ثم لينفضا حران والرهاء.وسرح الوليدبنعقبة،علىعربالجزيرةمن ربيعة وتنوخ وسرح عياضاً(قائد معروف)،فاذكانقتال فقدجعلتامرهم جميعاً إلى عياض بن غنم : فمضى القعقاع بن عمرو في أربعة اللف من يومهم الذي أتاهم فيه الكتاب نحو حمص ، وخرج عياض بن غنم وأمراء الجزيرة ، فأخلوا طريق الجزيرة على الفراض وغير الفراض . وتوحه كل أمير إلى الكورة التي أمر عليها فأتي الرقة ، وخرج عمر من المدينة مغيثًا لآبي عيدة يريد حمص حتى نزل الجابية ، ولما بلغ أهل الجزيرة الذين أعانوا الروم على أهل حمص واستثاروهم وهم معهم مقيمون عن حديث من الجزيرة منهم ؟ بأن الجنود فد ضربت من الكوفة ، ولم يدروا الجزيرة يريدون أم حمص، فتفرقوا إلى بلدانهم،وعند قسمة الغنائم ، استشير عمر بأمر جند الاغاثة فأمر باعطائهم واشراكهم في القسمة كالمقاتلين مع أبي عبيدة ، وبعد ذلك استقرت الأوضاع الأمنية في حمص وتخومها .

وبعد وفاة أبي عبيدة بطاعون عمواس ، كان على حمص من عمال عمر بن الخطاب سعيد (٤٣) بن عامر بن حزيم ، فشكاه أهل حمص اليه ، وسألوه عزله ، فقال عمر : اللهم لا تفل فراستي فيه اليوم ، وقال لهم : ماذا تشكون منه ، قالوا : لا يخرج إلينا حتى يرتفع النهار ولا يجيب أحداً بليل ، وله يوم في الشهر لا يخرج إلينا فقال عمر : على به ، فلما جاء جمع بينهم وبينه فقال ما تنقمون منه ؟ قالوا : لا يخرج إلينا حتى يرتفع النهار ، فقال ما تقول يا سعيد ؟ قال : يا أمير يخرج إلينا حتى يرتفع النهار ، فقال ما تقول يا سعيد ؟ قال : يا أمير

المؤمنين إنه ليس لأهلى خادم ، فأعجن عجيني ثم أجلس حتى يختمر ثم أخبز خبزي ثم أتوضأ وأخرج إليهم قال وماذا تنقمون منه ، قالوا : لا يحيب بليل ، قال قد كنت أكره أن أذكر هذا ، إني جعلت الليل كله لربى . وجعلت النهار لهم قال : وماذا تنقمون منه ؟ قالوا له يوم في الشهر لا يخرج إلينا فيه قال : نعم ليس لي خادم فأغسل ثوبي ثم أجففه فامسى . فقال عمر : الحمد لله الذي لم يفل فراستي فيه . يا أهل حمص استوصوا لوالبكم خيراً . ثم بعث عمر إليه ألف دينار قائلاً له . استعن بها . فقالت له امرأته - عندئذ - قد أغنانا الله عن خدمتك . فقال لها: الا تدفعيها إلى من يأتينا ( بها ) أحوج ما كنا إليه ؟ قالت : بلى . فصرها صرراً ثم دفعها إلى من يثق به وقال : انطلق بهذه الصرة إلى فلان . وبهذه إلى يتيم بني فلان ، وهذه إلى مسكين بنى فلان ، حتى بقى منها شيء يسير . فدفعه إلى امرأته . وقال: انقعي هذا ، ثم عاد إلى خدمته . فقالت له امرأته الا تبعث إلى ذلك المال فنشري لنا خادماً . فقال سيأتيك أحوج ما تكونيز إليه (٤٤) . . . وبحمص من المزارات والمشاهد مشهد على بن أبي طالب . . . وبها دار خالد بن الوليد . . . وقبره فيما يقال وبعضهم يقول أنه مات في المدينة ودفن فيها وهو الأصح وعند قبر خالد قبر عياض بن غنم القرشي الذي فتح بلاد الجزيرة ، وفي حمص قبر زوجة خالد بن الوليد . وقبر ابنه عبد الرحمن . . . وقيل بها قبر عبيد الله بن عمر بن الخطاب والصحيح أن عبد الله قتل في صفين فان كانت نقلت جثته إلى حمص فالله أعلم ويقال أن خالد بن الوليد مات بقرية على بعد نحو ميل من حمص وأن هذا الذي يزار في حمص انما هو قبر خالد بن يزيد بن معاوية وهو الذي بني القصر بحمص وآثار هذا القصر في غرب الطريق باقية . . . وبها قبر قنبر مولي على بن

أبي طالب ويقال أن قنبر قتله الحجاج وقتل إبنه وقتل ميثماً الثمار بالكوفة . . . وبها قبور أولاد جعفر بن أبي طالب وهو جعفر الطيار وبها مقام قبر يونان والحارث بن عطيف الكندي وخالد الأزرق العاضري والحجاج ابن عامر و كعب الأحبار وغيرهم . . . ) .

وفي حمص قبور أو مقامات لعمر بن عبد العزيز وأبي موسى الأشعري وأبي المول وميسرة بن مسروق ورابعة العدوية .

\* \*

ĺΧ Ĭ.Ę **1** 



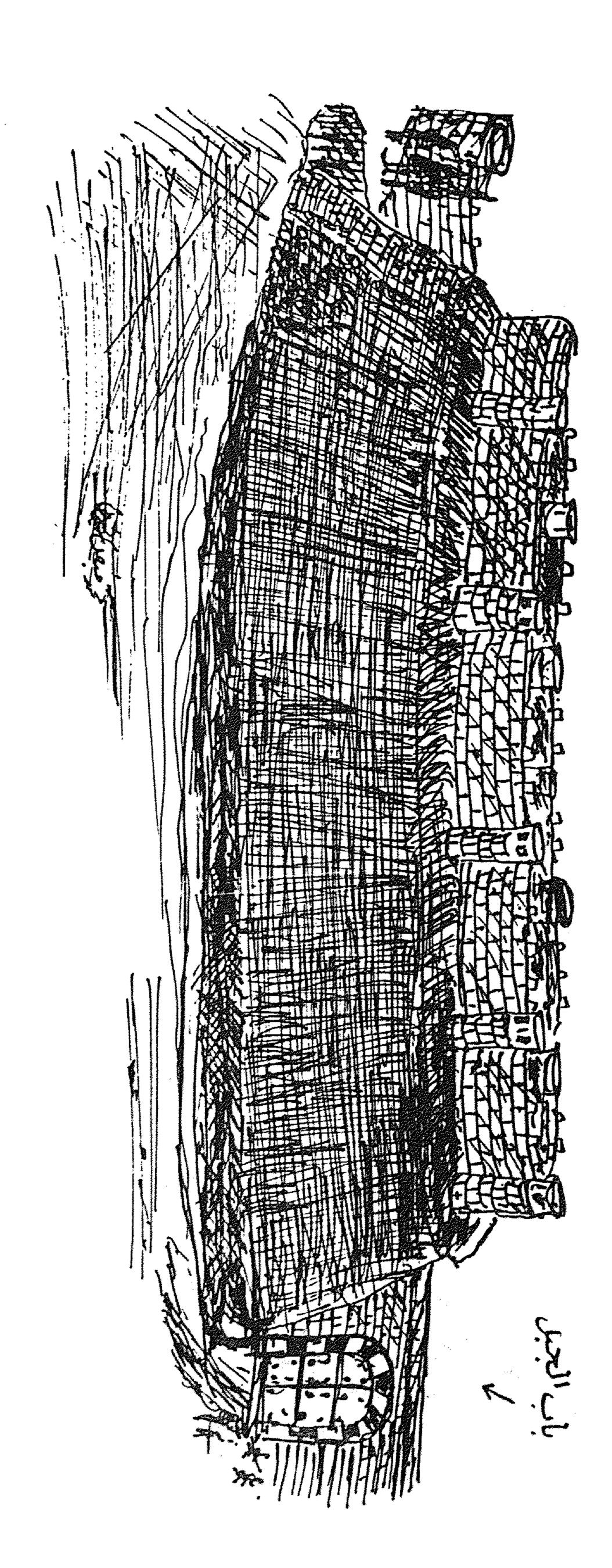

مورة متعيلة لقلعة حمق المستديرة

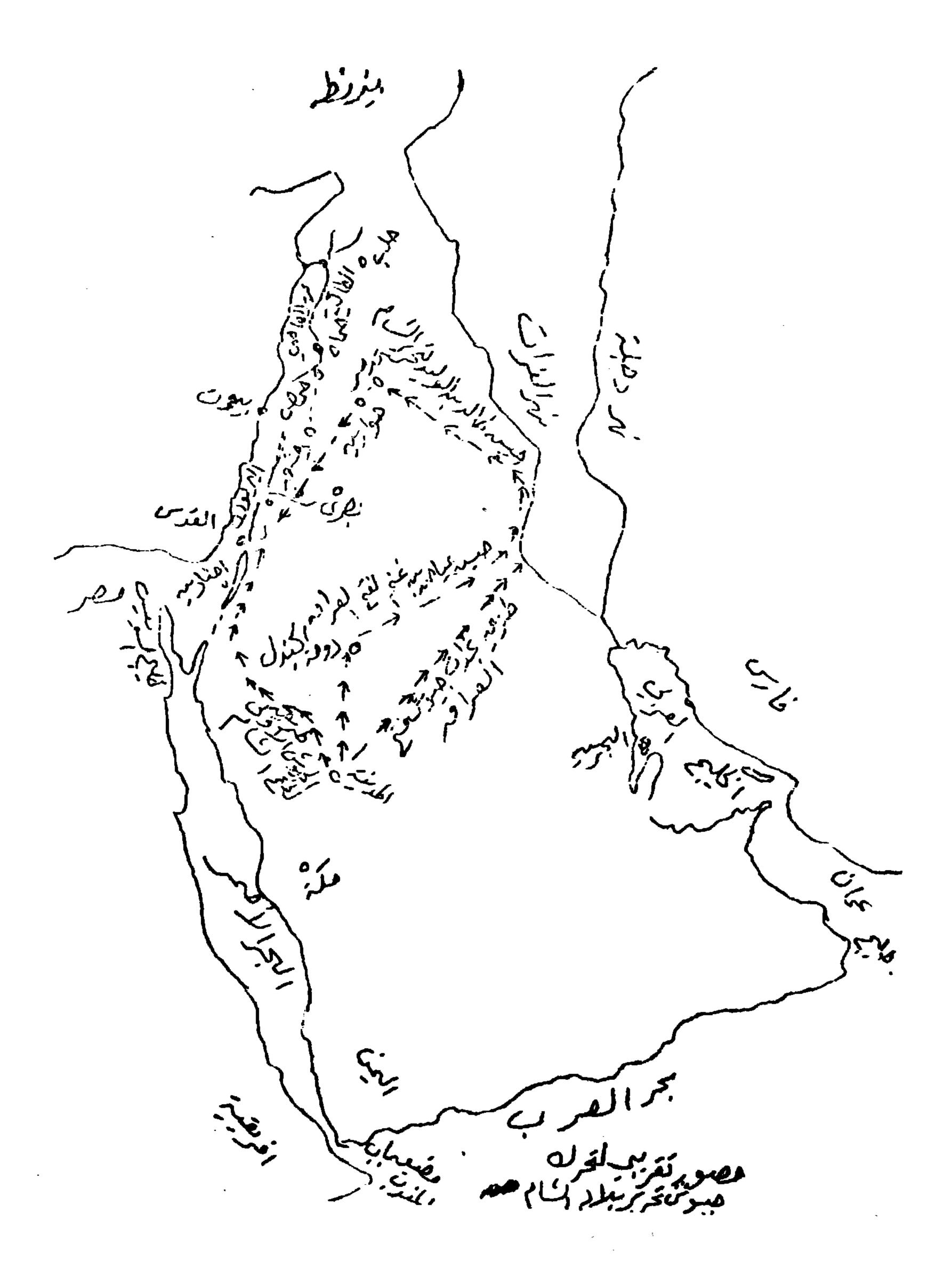

### مراجع البحث

١ -- راجع كتاب تطور نظام ملكية الأراضي في الاسلام الدكتور
 محمد على نصر الله .

۲ – راجع كتاب الأمم الإسلامية – الشيخ محمد الخضري ج ١ ص
 ٢٦٤ و ٢٦٥

٣ - راجع كماب خطط الشام - محمد كرد على ج ١ ص ١٠٩

٣ ــ راجع كتاب المفازي ــ الوافدي ص ٩٨٩

٤ ــ راجع كتاب المفازي ــ الوافدي ص ١١٢٤

٤ – راجع كتاب الكامل في التاريخ – ابن الأثير ج ٢ ص ٢٨٤

٤ - راجع كتاب الأمم الإسلامية -- الشيخ محمد الخضري ج ١ ص ١٤٤

٤ ــ راجع كتاب الطريق إلى دمشق ــ أحمد عادل كمال ص ١٥٢

تاب خالد بن الوليد - الجنر ال اكرم ص ٣٤٠

٦ - راجع كتاب الأمم الإسلامية - الشيخ محمد الخضري ج ١ ص
 ٢٨٠ و ٢٨١ .

٧ - راجع كتاب المختصر في أخبار البشر - أبو الفداء ج ١ ص ١٥٩ ٧- ايضاً : مجلة السريان الارثوذكس ص ١٥٩- حول اضطهاد البيزنطية للمسيحيين العرب . بقلم سيادة مار اغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك انطاكية وسائر المشرق .

- ۸ راجع کتاب تاریخ الحضارة الدکتور جورج حداد ص ۲۲۸ و
   ۲۲۰ و ۲٤۷ و ۲٤۹ .
  - ۸ راجع كتاب فتوح الشام الوافدي ج ۱ ص ۹۸
- ٨ -- راجع كتاب خالد بن الوليد -- الجنرال اكرم ص ٣٤١ و١٠ بعدها
- ۹ راجع کتاب فتوح الشام الوافدي ج ۱ ص ۹ و ۱۱۰ و ۱٤۲
   و ۱٤٣
  - ١٠ راجع كتاب خالد بن الوليد الجنرال اكرم ص ٢٣٩
    - ١١ راجع كتاب المفازي ــ الوافدي ص ١٠١٥ و ١١٢٤
  - ١١ راجع كتاب خالد بن الوليد الجنرال اكرم ص ٣٩٨
  - ١٢ راجع كتاب تاريخ سورية ولبنان ــ فيليب حتى ج ٢ ص ١٤
  - ١٣ راجع كتاب خالد بن الوليد الجنرال اكرم ص ٣٢٧ و ٣٥٩
    - ١٤ راجع كتاب فتوح الشام ــ الوافدي ج ١ ص ١١
- الفتوحات العربية الكبرى جون باشون جلول ترجمة خيري حماد الهامش المترجم ص ٢٣٤
- احمد الجع كتاب تاريخ بلاد الشام حتى نهاية العصر الأبوي ـ أحمد السماعيل على ص ١٠٣
  - ١٥ راجع كتاب الفخري في الآداب السلطانية ــ ابن طباطها ص ٧٥
    - ١٥ راجع كتاب الطريق إلى دمشق أحمد عادل كمال ص ٢٣٢
      - ١٥ -- راجع كتاب موجز تاريخ للعرب -- سيد أمير على ص ٢٢
- ١٦ راجع كتاب تاريخ الشعوب الإسلامية كارل بروكلمان ص
  - 18
  - ١٧ راجع كتاب خالد بن الوليد الجنرال اكرم ص ٣٦٦

- ١٧ راجع كتاب معجم البلدان ... يأقوت الحموي ج ٣ ص ٣٣٩
  - ١٤٧ راجع كتاب فتوح الشام الوافدي ص ١٤٧
- 19 راجع كتاب خالد بن الوايد ... الجنرال اكرم ص 650 و 6.0 و 615
- ۱۹ راجع كتاب الطريق إلى دمشق أحمد عادل كمال ص ٤١٠ و ٤١٥
- ۲۰ راجع کتاب خالد بن الولید الجنرال اکرم ص ۵۰۹ و ۳۵۶
- ۲۰ راجع کتاب قصة الحضارة رول ديورات مجلد ۱۳ ص ۷۰ هـ ۲۰ راجع کتاب خالد بن الوليد جنرال أکرم ص ۳۳۳ و ۳۹۷ و ۳۲۸ و ۳۲
  - ٢٢ -- راجع كتاب خالد بن الوليد الجنرال اكرم ص ٥٥٥
- ۲۳ راجع <mark>کتاب خال</mark>د بن الولید الجنرال اکرم ص ۵۰۵ و ۵۰۹ و ۵۱۵
  - ٢٣ راجع كتاب تاريخ الشعوب الإسلامية كارل بركلمان ص ٧٥
    - ٢٣ راجع كتاب الطريق إلى دمشق . أحمد عادل كمال ص ٢٣٦
      - ٢٤ راجع كتاب فتوح الشام الوافدي ج ١ ص ٢٥ و ٢٦
        - ٢٥ زاجع كتاب فتوح الشام الوافدي ج ١ ص ٦٤
        - ٦٦ راجع كتاب فتوح الشام الوافدي ج ١ ص ٦٥
        - ٢٧ راجع كتاب خالد بن الوايد الجنرال اكرم ص ٤٣٧
        - ۲۸ راجع كتاب فتوح الشام ــ الوافدي ج ۱ ص ۸۸ و ۷۷

٧٩ ــ راجع كتاب فتوح الشام ــ الوافدي ــ ج ١ ص ٨٨

٣٠ - راجع كتاب فتوح للشام - الوافدي - ج ١ ص ٨٩

٣١ – راجع كتاب فتوح الشام – الوافدي – ج ١ ص ٨٥ و ٩٨

٣١ – راجع كتاب خطط الشام – محمد كرد على ج ١ ص ١٠٩

٣٢ – راجع كتاب المهازي - الوافدي ص ٩٨٩

٣٣ – راجع كتاب فتوح الشام – الوافدي – ج ١ ص ٩٢

٣٤ – راجع كتاب فتوح الشام – الوافدي – ج ١ ص ٩٤

٣٥ – راجع كتاب فتوح الشام – الوافدي – ج ١ ص ٩٥

٣٦ – راجع كتاب فتوح الشام – الوافدي – ج ١ ص ٩٥ .

٣٧ ــ راجع كتاب تاريخ الملوك ــ الطبري ج ٣ ص ٢٠١ .

٣٧ – راجع كتاب الطريق إلى دمشق ، أحمد عادل كمال ص ٢٩٦

٣٨ – راجع كتاب فتوح الشام – الوافدي ج ١ ص ٩٦

٣٩ – راجع كتاب فتوح البلدان – البلاذري ص ١٣٦ و ١٣٧

٤٠ ــ راجع كتاب فتوح الشام ــ الوافدي ج ١ ص ٨٥

٤٠ - واجع تاريخ الرهاوي المجهول - في مكتبة سيادة مطران حمص
 السريان اللركوذكس ملاطيوس برنابا لدي صورة بخط سيادته عمايهم .

١٤ – راجع كتاب تاريخ الملوك ــ الطبري ج ٣ ص ٢٠١

٤١ – راجع كتاب الكامل في التاريخ – ابن الأثير ج ٢ ص ٣٤٢

٤٢ - راجع كتاب تاريخ الملوك - الطبري ج ٤ ص ٥٠

- ٣٠٦ ــ راجع كتاب مروح الذهب ــ المسعودي ج ٢ ص ٣٠٦
- ٤٤ ــ راجع كتاب معجم البلدان ــ ياقوت الحموي ج ٣ ص ٣٤٠
- 20 ــ راجع كتاب مصور مدينة حمص عن العدد الثاني لمجلة البحث التاريخي الصادرة في حمص .
- ٤٦ راجع كتاب صور قلعة حمص من الشمال بالاعتماد على بعض الآثار المتبقية .
- ٤٧ ــ راجع كتاب مصور قلعة حمص من الجنوب بالاعتماد على بعض الآثار المتبقية .
- 4.4 راجع كتاب مصور حروب حركة التحرير والفتح للجيش العربي الاسلامي في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر بن الخطاب فيما يتعلق بتحرير مدينة حمص من السيطرة البيزنطية .

# أسواق

## دراسکانت شساه سان محد فیمسل شیخایی

من المتعارف عليه ان سوق المدينة ظاهرة اقتصادية ولكنها في التعريف الأشمل ظاهرة إنسانية حضارية تشمل المكان مجموعة ، (الحونيت والمسقفات) والإنسان (الباعة والمشترون) والسلعة (المصنوعة أو الخام) . ومن هذا التعريف فليست السوق تعبيرا عن حياة المدينة الاقتصادية وعنوان نشاطها الصناعي والزراعي والتجاري فحسب بل هي أيضاً تعبير عن حياتها الاجتماعية وقيمها الاخلاقية وطراز معيشتها وعن سياستها . الم تكن أسواق روما منبرا لخطب الخطباء وأسواق العرب سرحا للشعر والشعراء ، وفي سورية الم يؤثر الاضراب والمقاطعة الاتتصادية التي أعلنها الشعب العربي عام ١٩٣٦ على مجريات سياسة الانتداب الفرنسية .

لقد تميزت الأسواق العربية خلال العصور بنشاطها ويتنوعها وسيادة بعض النظم فيها كالحسبة (١) مثلاً. وأسواق حمص لا تخرج عن الصفات

<sup>(</sup>١) عالم الفكر ( بحث عن المدينة الاسلامية )

التي اتصفت بها السوق العربية ، فقد أخذت أشكالا معينة أو اختصت بسلعة من السلع كما أن الموقع السترانيجي الهام قد ساهم في تنمية الحركة التجارية وأدى إلى تنشيط الأسواق فيها تجاريا ومعماريا واجتماعيا.

#### (الأهمية الاقتصادية) كون حمص مركز نجارة ريفية بلوية حضرية

لقد تميزت حمص باختلاف بنيوي وتضاريسي ومناخي مما اعطاها تنوعا في الحياة النباتية والحيوانية ونمط عيش السكان(٢). فظهور الفائض الزراعي استتبع وجود معاصر الزيتون وصناعة الدبس وطحن الحبوب وبالتالي صناعة الأدوات اللازمة للزراعة وظهور الفائض الحيواني استتبع ظهور صناعة الدباغة وغزل الصوف وصنع البسط والاستفادة من الفرو والوبر ولحاجة المزارع والبدوي لتصريف انتاجهما وشراء حاجياتهما المصنوعة ، وحاجة سكان وصناع المدينة لهذه المنتجات وتصريف انتاجهم الصناعي نشأت أهمية حمص كملتقى لهذه الفئات الثلاث وزاد في اواصر العلاقات قرب مناطق الإنتاج من بعضها مما انتج علاقات أخرى كالسمسرة والشراكة بالاضافة إلى ان عددا كبيرا من سكان البلدة كانوا يزاولون مهنة البستنة وتأثير هؤلاء لا ينكر في اقتصاد البلدة

ومما زاد في أهمية حمص منذ القديم كمركز صناعة وتجارة ريفية بلوية حضرية (موقع حمص المتوسط) بين الممالك والمراكز العسكرية القديمة في المنطقة مثل قطنة وقادش واريتوزا وتدمر وجوسية بالإضافة إلى تمالك حماه ودمشق.

<sup>(</sup>٢) ربوع حمص الدكتور عماد الدين الموصلي)

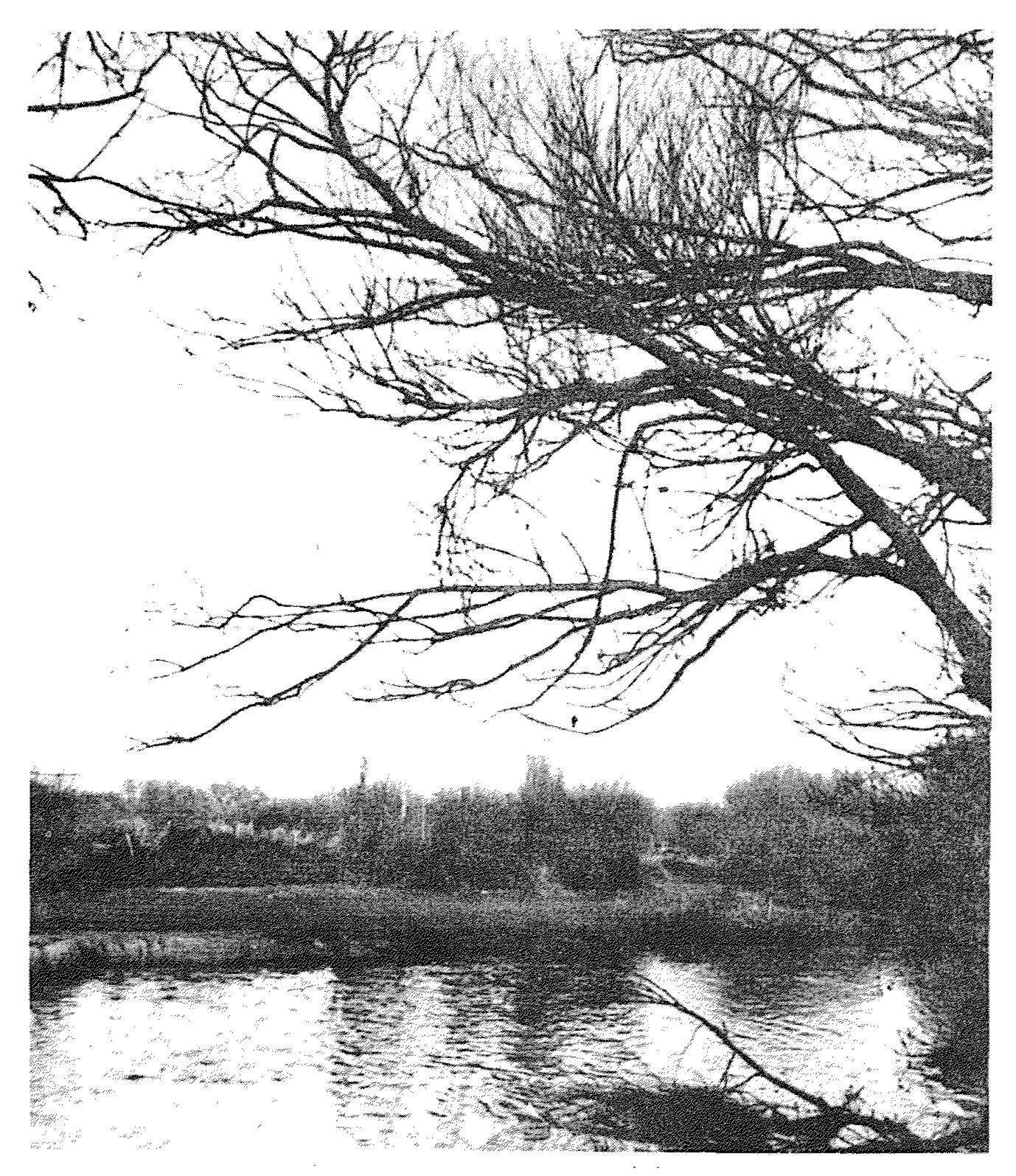

مجرى نهر العاصي حيث تستمد مدينة حمص المياه منه

#### الأهمية التاريخية

ومما لا شك فيه أن اعتبارات ومظاهر تاريخية متتابعة ، ساعدت على استمرار وازدهار الحياة الاقتصادية ومن أهمها .

المسحية حضيت حمص بمكانة دينية وثنية قبيل ظهور المسحية وأثناءها فقد بنى فيها معبد الشمس الذي ضم بين جدرانه الكهنة الكثيرين

الذين كانوا يجرون طقوسهم التعبدية للمريدين من داخل المنطقة وخارجها: وحاجة هؤلاء متنوعة من مبيت وشراء تماثم وتقديم نذور وأغذية ولوازم استهلاك مما استدعى تنامي فئة التجار المنتفعة والمرتبطة مصلحيا مع طبقة كهنة الشمس والذين تآمروا جميعا في صد تقدم الدين المسيحي ولاحقوا اتباعه(١).

٢ – وبوجود أسرة شمس غرام الملكية العربية في حمص من اواخر عهد المكدونيين واوائل عهد الرومان من – ٨١ ق.م – ٢)٩٦) م .
 والتي امتدت سلطتها لتشمل حمص واريتوزا وسلاميا(٣) ، استمر از دهار الأسواق نظرا لحاجة الأسر الملكية للابهة وترابطها مع الاتباع .

" — عندما قضى الرومان على استقلال حمص الذاتي بقي لحمص أهميتها أذ أعطاها الامبر أطور مارك أوريابوس حق صك العماة وجعلها قاعدة سورية اللبنانية . كما انتعشت المدينة عندما تزوج الامبر أطور سبتموس سيفيروس ١٩٣ — ٢١١ م من جوليا دومنة الحمصية ابنة رئيس معبد الشمس . بما ظهر فيها من تحسينات في الطرق والقنوات واتبع ذلك حصولها على حقوق منزلة المدن الرومانية على يد الامبر أطورين كاركلا وايلاغا بال ٢١٨ — ٢٢١ .

٤ — وعند استقلال حكومة تدمر على يد اذينة وزنوبيا واتساعها لتشمل آسيا الصغرى وسورية ومصر بقيت حمص مزدهرة كمدينة مهمة قرب تدمر . في هذه الامبر اطورية الناشئة(١) . وقد جعلها اذينة مكانا لاستجمامه . وعندما قضى الامبر اطور اورليان على مملكة تدمر سنة ٢٧٢ كان قد عمل على تحييد أهل حمص تجاه زنوبيا بوعده بتجديد معبد الشمس في هذه المدينة .

<sup>(</sup>١) المؤرخ الالماني هارناك

<sup>(</sup>٣) جولة أثرية لأحمد وصف زكريا ص ٣١٧

<sup>(</sup>٣) الاسم القديم ( السلبية )

<sup>(</sup>١) تدمر للدكتور عدنان البني والأستاذ خالد أسعد

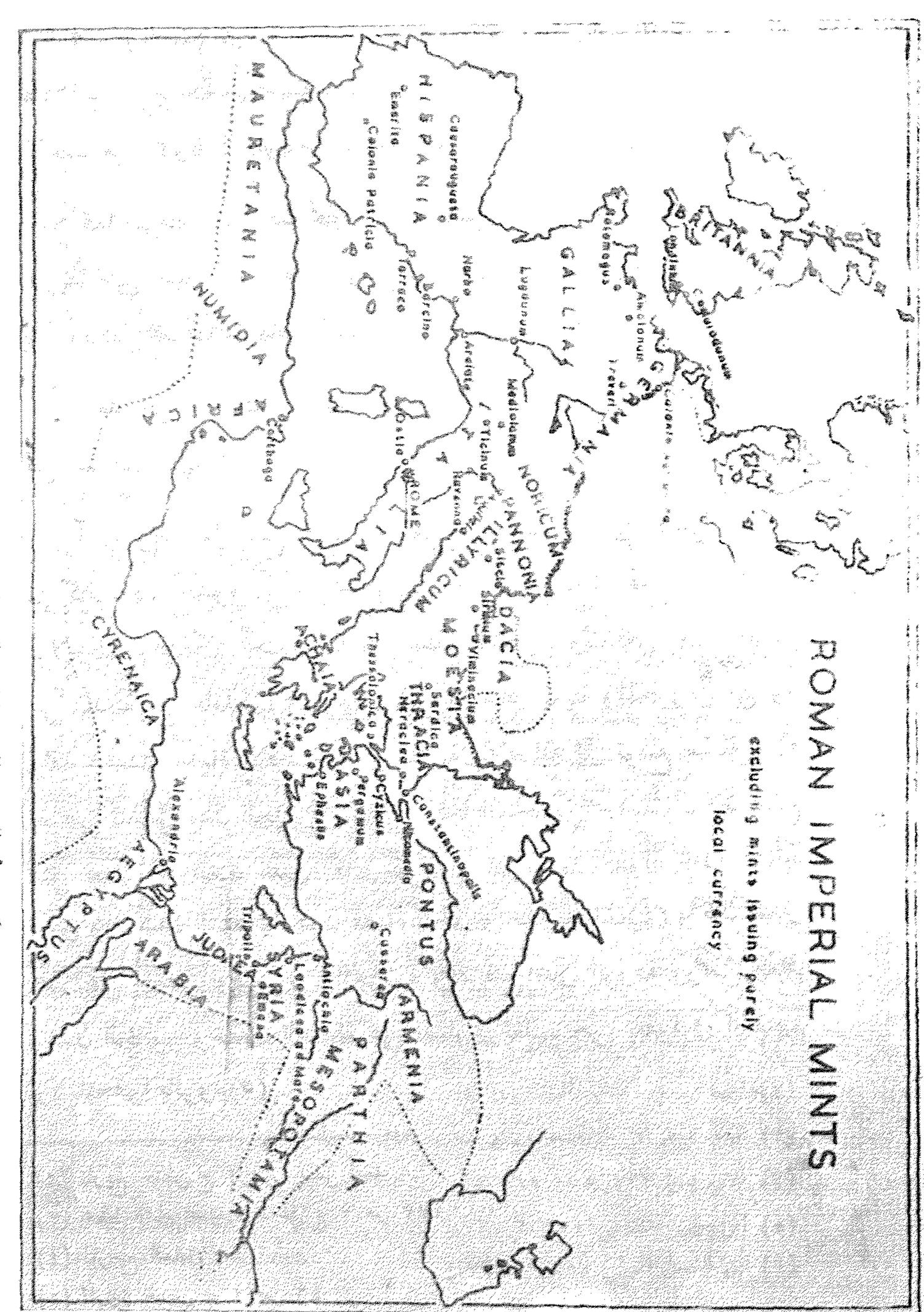

ه لعرب المسلمون لتحرير حمص من البيزنطيين ١٤ ه/ ١٤ م حرج الباعة الحمصيون إلى معسكر المسلمين فباعوهم القسم الأعظم من المؤونة لما راوه من سماحة العرب في البيع والشراء.

كما جرت تبادلادت تجارية مع الجيش العربي عندما صار هريبس بطريقا على حمص من قبل هرقل وقد سر الحمصيون في أنهم كانوا يشترون من العرب ما يعادل عشرين ديناراً بدينارين(٢).

وبعد تحرير حمص استمر ازدهار المدينة بسبب اقامة عدد كبير من الصحابة فيها:

آ — وبعد ما جمع هرقل الجموع للمسلمين ردوا لاهل حمص ما كانوا قد أخلوه من خراج وهو ١٧٠٠٠٠٠ دينار فقال السكان: لولايتكم وعدلكم أحب الينا من الظلم والضيم ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم (٣) وهذا دليل ما ساد المدينة والمحررين من ود وثقة دعمت الحياة الاقتصادية في المدينة بالاضافة إلى توسع سلطة ولاة حمص لتشمل مدن الجزيرة شمالا. كما ان حمص حظيت بولاة عظام مثل عمير بن سعيد الذي كان يقول: ان حائط الدولة العدل وبابه الحق وان شدة السلطان تكون قضاء بالحق وأخذا بالعدل (٤) وكان عمير هذا على حمص وقنسرين والجزيرة وقد فتح عين الوردة ورأس العين ومدن الخابور وخفف الصدقة على نصارى تغلب حتى يبقوا في أرضهم ولايلتحقوا بالروم (٥) .

<sup>(</sup>۲) تاریخ حمص ج ۲ منیر عیسی أسعد

<sup>(</sup>٣) خطط الشام محمد كرد على ج ٢ ص ١٣٣

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق

٠(٥) تاريخ حسس ج ٢ س ٢٤

ب ـ وبانقضاء حكم الأمويين ورغم أن حمص بعدت عن مركزه العاصمة الجديدة بغداد بقي لها از دهارها الاقتصادي حيث بلغت جبايتها زمن هارون الرشيد ٣٤٠ ألف دينار والف حمل من الزبيب(١).

ج - ولا ادل على استمرار ازدهار أسواق حمص ما وصفها المؤرخون بأنها ارصفتها مفروشة بالصخر(۲) ووصفت في القرن العاشر الميلادي بان مدينة حمص في مستوى من الأرض خصبة جدا من أصح بلاد الشام هواء وتربة وفي أهلها جمال . . ولها مياه وزروع وعامة طرق حمص مفروشة بالحجارة(۳) . وفي زمن التوريين والصلاحيين صارت حمص مركز تجمع وانطلاق للجيوش العربية ضد الفرنجة وصارت عامرة بالناس والمسافرين اليها يقصلونها بالامتعة والبضائع في كل فن وأسواقها قائمة ومسرات أهلها دائمة . . . وثراها طيب للمزروعات واقتناء الغلات وطرقها مفروشة بالحجر وزراعتها مباركة(٤) بالاضافة إلى أن أبوابها متسامية لارتفاعها تكتنفها الابراج(٥) .

ه ــ و في زمن المماليك استمر تقدم حمص الاقتصادي رغم الكساد الذي ساد المنطقة نتيجة تحول طرق التجارة من البحر المتوسط إلى الأطلس بعد الكشوف الجغرافية الأوربية وصارت حمص تتلو اسكندرية مصر ينتج فيها من الأقمشة الفائقة الجودة(٦) وان جميع شوارعها مفروشة

<sup>(</sup>١) خرد ذابه في جولة اثرية ص ٣٢٢

<sup>(</sup>٢) الممداني في كتاب البلدان

<sup>(</sup>٧) المالم الجنراني الاصغري في القرن العاشر

<sup>(</sup>٤) الاوريس ٤٩٣ ه -- ٢٩٥ ه

<sup>(</sup>ه) ابن جبير المتوفى ٦١٤ ه

<sup>(</sup>٦) ابن النصن انونی ۷۰۰ – ۷۶۹ ه



بالحجر الصلد(۷) وارجاؤها مونقه وأشجارها مورقه وأسواقها فسيحة الشوارع (۸) . الشوارع (۸) . حمص في أواحر القرن الثامن عشر

د – وفي زمن العثمانيين نجد الرحالة أوليا تشا<sub>ب</sub>ي(٩) يذكر أن حمص مركز لواء يتبع ايالة طرابلس الشام وفيها أميرلاي ويوز باشي

<sup>(</sup>٧) ابن الوردي ١٣٢٩ م

<sup>(</sup>۸) ابن بطوطه ۷۷۹ ه

<sup>\* 1.08 6 1164 - 1116 (4)</sup> 

ونقيب اشراف ومحتسب وينتج فيها من الحرير مناشف ومناديل وفوط ويذكر محمد مكي بن السيد في مخطوط تاريخ حمص من عام ١١٠٠ – ويذكر محمد مكي بن السيد في مخطوط تاريخ حمص من عام ١١٠٧ الماتحدي المحديدة ويقصد بها احدى الأسواق القديمة القائمة على أيامنا ويذكر أن الساقية في حمص قد تجمدت وبطلت حركة الأسواق.

وعندما تولى حكام محليون منطقة حمص مثل آل العظم وآل الجندي ازداد ازدهارها وقد عثرت في مخطوطات قديمة عن بناء الأسواق واورد فيما يلي شيئا عنها على سبيل المثال تاركا التفصيل في هذا المضمار لمجالات ثقافية أخرى .



شارع السراي ( دار الحكومة ) من او اثل القرن العشرين

<sup>(</sup>١٠) المؤرخ الحمص عبد الهادى الوفاني ( مخطوط )

# تاريخ بناء سوق بني العظم

بديسسع في محاسنه تغسسرد وقد أضحسسي على الآفاق فسسرقسد

لقد انشا بحمص الشام سوقــــا غــــدا يزهو جمالا وقد تجـــدد

بناه سيد مسسن آل عظسسم عمسه بهمة رفعست زاهي محمسه

#### سنة ١٣١٣

وي فترة لاحقة عبدت الطبريق من حمص وطرابلس ١٨٨٤ وسارت عليه عربات تجرها خيول بادارة شركة محلية بقيت مستمرة حتى مدت السكة الحديدية عام ١٩٠٧ ونجد حتى الرحالة الأجانب يشيدون بنظافة حمص فيقول الانكليزي بورتر : حمص من أنظف البلدان وأحسنها انتظاما فجاداتها على العموم مبلطة تبليطا جيدا قلا نرى فيها غبارا ولا وحلا كما نرى في دمشق(١) . . . . .

وفي عام ( ١٨٧٣) تعاقد أرباب السلطة في استنبول مع أحد رجال الصناعة (٢) من حمص على تقديم الأثواب الموشحة بخبوط الفضة

<sup>(</sup>۱) تاریخ حبص ج ۲

<sup>(</sup>۲) السيد انيس مدور ۱۸۱۸

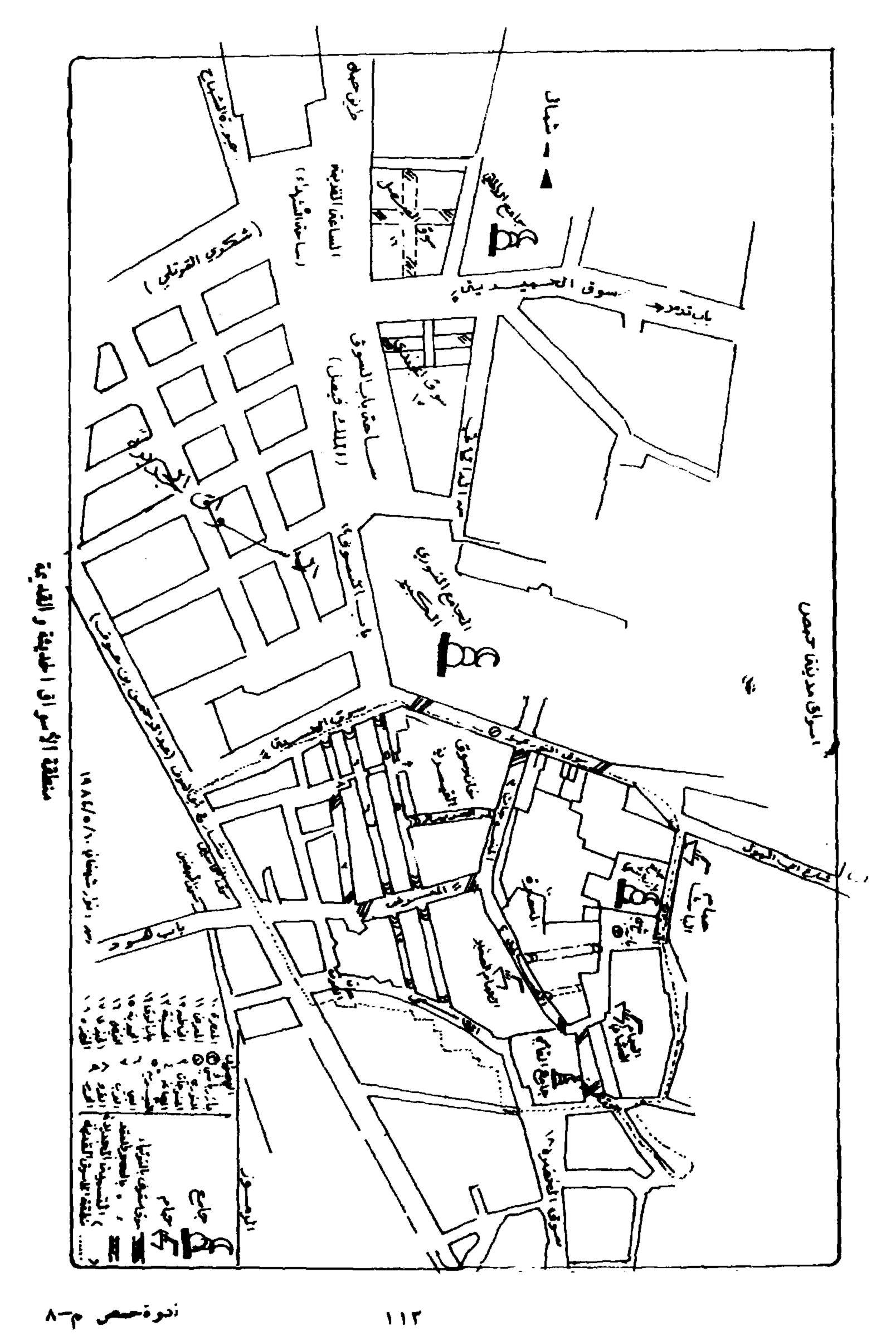

والذهب لرجال البلاط الهمايوني وحاشية السلطان في استنبول نظرا إلى دقة الصناعة الحمصية مقابل ١٢٠٠ قرش تركي للبذلة الواحدة كما تأسست جمعية اقتصادية حمصية هي الأولى في القطر للاستمرار في تحسين المنسوجات تجاه المنافسة الأجنبية عام١٨٩٨وقد بلغ عدد كراسي الحياكة في حمص ١٠٠٠ وارتفع عام ١٩٠٩ إلى عشرة آلاف وصارت الأولى في بلاد الشام.

وهكذا نجد باستمرار بأن أسواق حمص كانت مزدهرة خلال العصو، التاريخية رغم تعرض المدينة وأسواقها لزلازل متعددة وسيول وغزوات ولكنها بقيت صامدة لتعبر عن استمرارية البقاء ويمكن تةسيم أسواق حمص وفق ما يلي :

١ -- حسب السلعة التي تباع فيها: مثل أسواق الحشيش ، الخضرة، الحبوب ، التبن ، الهال (لتسويق الخضار والفواكه) ويقع الآن شرقي نهر العاصي ، الطحين ، السمك ، الغنم ، ( متنقله ) ، الحمام ، والدجاج . . . .
 اللخ .

۲ - أسواق حسب المهنة : الصاغة . النحاسيين . الخياطين : النجارين ، المبيضيين ( تبييض النحاس بالقصدير ) الخراطين . الدباغة .

٣ - أسواق باسم المالكين : سوق الفيصل ( وتباع فيه اللحوم ) وسوق الحبندي ويقع في باب السوق لبيع المخضار والفواكه وهي سوق حديثة .

٤ - أسواق باسم من يتولى فيها : مثل سوق النسوان حيث كانت النسوة يبعن فيه الأشياء القديمة والمستعملة ويقابل سوق العتيق في دمشق أو سوق الحراج في بعض البلاد العربية .

اسواق بتسمیات مختلفة مثل : سوق الحمیدیة ( نسبة للسلطان عبد الحمید) وسوق الحسبة نسبة لوجود دار الحسبة فیه وسوق باب السوق .

أ ـ أما سوق الحميدية فكائنة في شمال شرق المدينة وفيها تصنع وتباع اللوازم الخاصة بابناء الريف ، كما كانت توجد فيها خانات : هي أسواق للتبادل التجاري من ابناء الريف وابناء المدينة وقد لعبت هذه الخانات دورا اجتماعيا كبيراً وبناء اذ أن التعايش من سكان الريف وسكان المدينة قد اكسب كلا منهما عادات وتقاليد الآخر ولذلك فان ابن القرية عندما يسكن المدينه لا يشعر بالغربة (۱).

ب ـ أما سوق ( باب السوق ( فقد ازيلت أبنيته القديمة ومحلاته الآن تتصل بمحلات و دكاكين السوق الجديدة(٢) وساحة باب السوق .
ـ والمرجح أنه كان يسمى قديما باب الرستن ـ تقع شمال الأسواق المسقوفة القديمة التي سير د حديث خاص عنها .

ج ــ سوق الحسبة يصل ما بين سوق النوري بشارع عبد الرحمن ابن عوف المعروف بشارع أبي العوف .

ولا يفوتنا أن نذكر الأسواق المتفرقة في الأحياء والمسماة باسمها غالبا مثل باب السباع ، وصليبة العصياتي ، باب هود ، باب الدريب ، وعلات وأسواق الأحياء الجديدة : مثل عكرمة والنزهة والزهرة . . . وغيدهما .

<sup>(</sup>١) عجلة العمر ان عدد ٢٧ / ٢٨ بحث للأستاذ باسيل سجن

<sup>(</sup>٢) كانت تقوم مكانها الثكنة الملوكية



e1 157

من الغلواهر الاقتصادية الحديثة في المدينة وجود المحلات التجارية الخاصة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية ، والمؤسسات الاستهلاكية الحكومية ومراكز وسائل النقل العامة والعفاصة .

و - ومن أهم هذه الظواهر الاقتصادية الحديثة لا بد لنا من ذكر مصفاة بترول حمص ومعامل استخراج السكر من الشوندر السكري ( البنجر ) ومعامل الألبان والنسيج والصباغ والسماد الآزوتي وصوامع الحبوب والمخابز الآلية وغيرها كثير ، ودور هذه الظواهر كبير في التجارة المحلية والتجارة الخارجية .

# أسواق وتجارة حمص في أواخر القرن التاسع مصر

قبل أن نتحدث عن أسواق حمص المسقوفة القديمة نجد من الممتع والمفيد أن نذكر شيئا عن الحالة الاقتصادية للمدينة وحالة أسواقها وتجارتها في نهأيات القرن التاسع عشر كانت المدينة تعتمد على الزراعة والصناعة وعليها تقوم تجارتها .

من المحاصيل الزراعية : القمح والشعير والفول والحمص والعدس وكانت تبلغ حوالي ( ١٤٠٠٠٠ ) شنبلا(١) يستهلك أقل من نصفها محليا والباقي يصدر للخارج عن طريق ميناء طرابلس الشام .

٢ – أما الصناعة وأغلبها يقوم على المنسوجات المتنوعة وفق مأيلي
 مع ذكر أماكن التصدير .

<sup>(</sup>۱) مايعادل ۲۰۶ كغ.

| مكان الاستهلاك والتصدير | الكمية المنتجة | التسمية          |
|-------------------------|----------------|------------------|
| البلاد العربية          | ۰ ۳۵ ثوبا      | قماش الملس (٢)   |
| الحجاز وازمير واليمن    | ۳٤,٠٠٠         | آلاجه حريرية (٣) |
| الاستانه وازمير ومصر    | ۱۸,۰۰۰         | زنار حريري       |
| والشام وبيروت           |                |                  |
| إلى مصر                 | <b>~</b> 0,··· | دیا(۳)           |
| إلى مصر وحلب            | ٤٨٠٠٠          | زنار             |

بالاضافة الف شرشف حرير و ٧٠٠٠ عباءة صوف وحرير تزيد إلى ذلك استهلاك المدينة والضواحي المتعددة والمقدرة ٥٠٠٠ عباءة موف وحرير تزيد الى ذلك استهلاك المدينة والضواحي المتعددة المدينة أما عدد أنوال النسيج القديمة .

| النوع                  | العدد      | النوع               | العدد      |
|------------------------|------------|---------------------|------------|
| دور اره للتسديد والغزل | <b>\••</b> | والديما             | ٠ ٤٣٣ نولا |
| دولايا للفتل           | ٧.         | للز نار             | ١٥٠ نولا   |
|                        |            | للشراشف<br>والأعبية | ۱۸۰ نولا   |

٤ – وكان يخصص لكل نول صانع ومعاون ولكل دولاب٣صناع ومعاون .

والأجرة اليومية لعامل النول من ٥ ـــ ١٠ قروش عثمانية .

اما الواردات : فهي خيوط الغزل والحرير والأصواف
 والأقمشة الحريرية والطربوش . . .

<sup>(</sup>٢) حسم أم الحجارة السوو الدكتور ساطع عمل

<sup>(</sup>٣) أنواع من الأقمشة الحريرية الرجالية .

وأدوات الصناعة : خشب . حديد . بحاس ، رصاص ، جلود والعطور وزيت البترول والسكر والورق والعقاقير والتبغ وأكثره يرد من أوربا .

٦ - وكان الميناء المعتمد هو طرابلس الشام التي تصل بحمص
 بواسطة مركبات تجرها خيول تشرف عايها شركة محلية .

### أسواق وتجارة حمص بعد منتصف القرن العشرين

صارت التجارة في حمص داخلية على الأغلب بين تجار المدينة وتجار المدن العربية السورية الأخرى ومع تجار القرى والنواحي التابعة لمحافظة حمص وأعراب البادية المقيمين في المحافظة حيث يقدم أصحاب المهن في المدينة للمزارعيين وابناء الريف ، المصنوعات والأدوات اللازمة لهم من مفروشات لبيوتهم (مخدات فرش لحف) وكساء لاجسامهم (عقل حطاطات قنابيز . أحذية خاصة بالريف) وأدوات حراثة وحصاد و (من صمود ، محرايث ، مناجل) وتقديم خلمات (صناعة العربات للنقل بواسطة الخيول) . . . . ولهذا كنا نشاهد سوق الحميدية الكائن في الناحية الشرقية الشمالية من المدينة ، على الطريق المؤدي إلى الكائن في الناحية الشرقية الشمالية من المدينة ، على الطريق المؤدي إلى كثير من الحاجيات الراثجة في ذلك الوقت أو في طريقها إلى الانقراض كثير من الحاجيات الراثجة في ذلك الوقت أو في طريقها إلى الانقراض وخاصة بعد التقدم العلمي والتقني في أساليب الزراعة والصناعة ووسائل النقرض بعد أن صارت حاجيات المواطن في الريف والمدينة متشابهة .

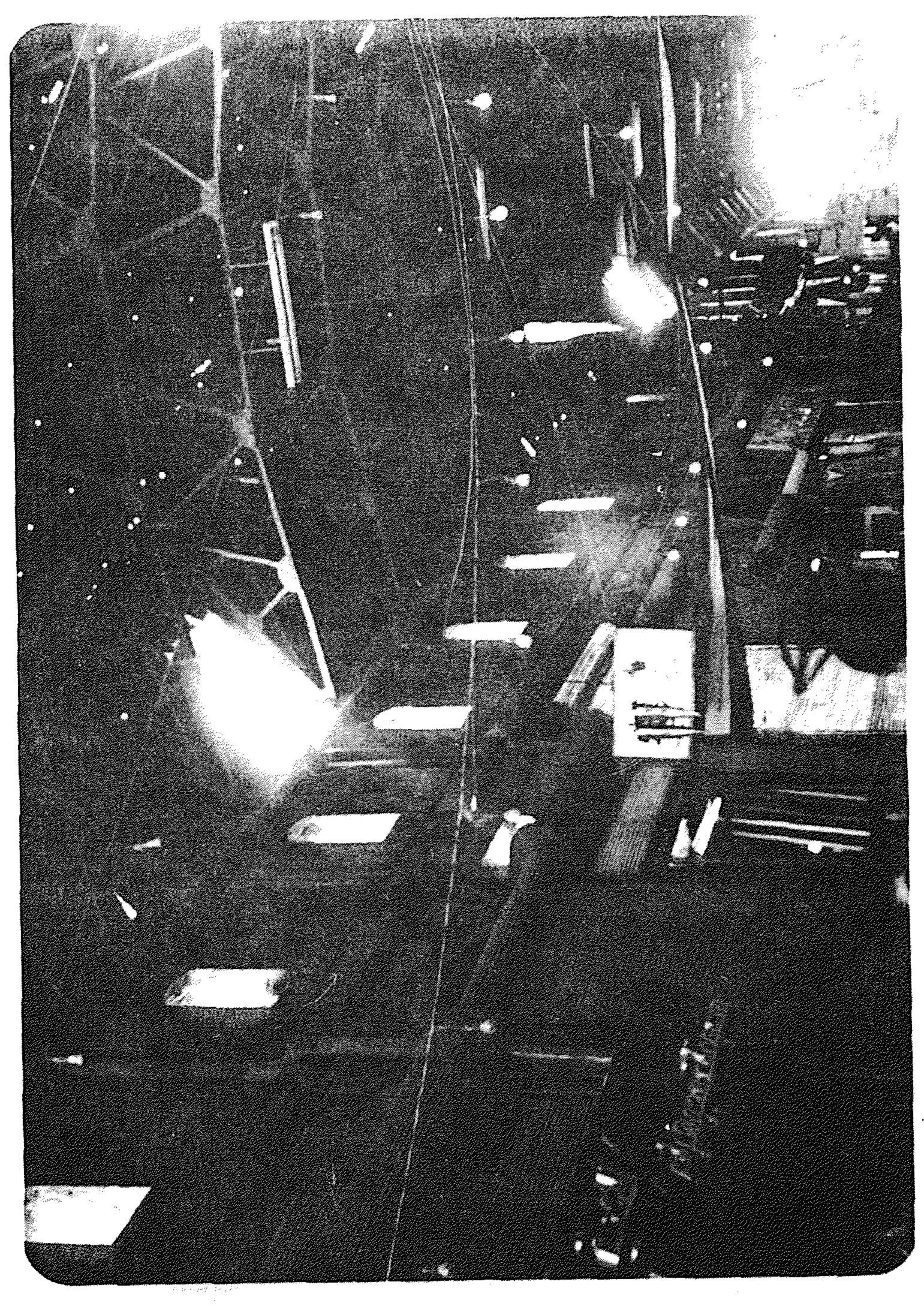

وفي حمص كانت تقام أسراق دورية مثل سوق الغنم وهي سوق بدوية حضرية بالإضافة إلى سوق الخميس وهي أشبه ما يكون بسوق عامة كتبادل مختلف الحاجات حديثة كانت أم قديمة بين أهل المدن والريف أو بين أهل المدن أنفسهم، كما كانت هناك أسواق فردية تعقد بالحانات حيث يلتجيء ابن الريف اليها بحيواناته ودواجنه ومنتجانها وهي عنوان وظاهرة على ما يتعلق بالمبادلة من تجار المدن وأهل الريف.

ولا يفوتنا أن ذكر أن التجار الحمصيين كانوا يعتمدون زمن الانتداب الفرنسي على أسواق بيروت وطرابلس لاستيراد حاجياتهم من بلاد الغرب وبعد استقلال سورية تحول تجار حمص للاستيراد عن طريق ميناء اللاذقية.

### الأسواق المسقوفة الأثرية في حمص

كانت دكاكين الأسواق في العهد الروماني مزودة باروقة جانبية تستند إلى أعمدة . وشيئا فشيئا اتصلت الأروقة لتشكل سقفا واحدة \_\_ بجملون \_\_ ثم أضيفت القباب إلى بعضها في العهد العثماني وكانت تبنى من الحجارة والأخشاب ، ثم حل الحديد مكانها في القرن التاسع عشر خشية من حدوث الحرائق(١) .

ولا تخلو الأسواق العربية القديمة من جامع ومدرسة وخان ومن حمام وسبيل ماء(٢) ودار للحسبة وشيخ للسوق . وفي حمص خضع بناء الأسواق وتخطيطها للعوامل المناخية والاقتصادية ومواد البناء المتوفرة

<sup>(</sup>١) دمشق للاستاذ عبد القادر ريحاوي س ١٤٩

<sup>(</sup>۲) روائع الاثار الاسلامية ص ۱۱۲

في المنطقة وتمتاز أسواق حمص بالذوق المعماري المناسب للبيئة وبالتناظر الهندسي الفني المفعم بالزخارف النباتية والهندسية ، وتقع الأسواق ضمن المخطط القديم للمدينة على بعد يتراوح مابين ٣٠٠ - ٤٠٠ م من أسوارها الغربية والشمالية .

#### سوق النوري - القوافة (٣)

عرفت أيضاً بسوق الزلحفة نسبة لسقفها الشبيه بظهر الساحفاة القائم على عوارض مقببة بألواح التوتياء وكانت تشغل علائها مقاه متعددة منها مقهى الزرابليه والفاخوره .ثم عرفت باسم سوق القوافة أو الصرماتية لاشغاله من قبل بائعي الأحذية وخاصة الصرامي الحمر التي كانت رائجة قبل الأربعينات من هذا القرن ويعرف حاليا بسوق النوري لمجاورته للمدخل الجنوبي لجامع الشهيد نور الدين الزنكي وقد بدأت البضائع المتنوعة تدخله فيما بعد الخمسينات كالفاتورة والتوفوتيه وغيرها . يرجح أن يكون بناء السوق قد ثم أيام بناء سوق وخان القيسارية عد الحميد باشا اللروبي حيث رصفت بالبلاط الحجري المشذب الأملس عد الحميد باشا اللروبي حيث رصفت بالبلاط الحجري المشذب الأملس الذي غطي منذ فترة بالطبقة الاسفلتية ، كما ثبتت في نهايتيه منذ فترة بسيطة أعمدة لمنع وسائل المواصلات من المرور فيه أسوة بالأسواق المسقوفة الأخرى

يشكل سقف المحلات التجارية عقدا من الحجر الأسود المغطى بالكلس والقنب على ارتفاع أربعة أمتار تقريبا ، وتأخذ المحلات في

<sup>(</sup>٣) أبحاث جريدة المروبة للاستاذ رياض البدري

الواجهة قوما نصف دائري ، وتتوضع على عضائد المحارث أشكال هندسية تاجية ذات زخارف بسيطة .



ساحة ال الجندي وحمام الباشا و أول الشارع النوري منذ ٥٧ عاما

ويحيط بالرق من الأعلى فوق المحلات التجارية نوافد للتهوية والانارة ، استخدم الحجر الأسود في انشائها ، وهي مستطيلة الشكل بابعاد ١٥٠ × ٧٠ سم ومحاطة بقضبان حديدية مبرومة بالإضافة إلى طاقات صغيرة بابعاد ٧٠ × ٤٥ سم تعلوها تزينات حجرية مندوتة ويقدر ارتفاع واجهة السوق بسبعة أمتار ترتفع عليها عوارض حديدية وخشبية على شكل سنامي وطول القسم المسقوف منه حوالي ٥٠ مترا ومن طرفه الجنوبي تمتد الأسواق المسقوفة الأخرى . وعلى امتداده من

الغرب تقع سوق ( الحسبة ) والذي تشغله الآن محلات لبيع اللحوم والاحشاء الداخلية ( السخاتير ) وبيع الأسماك ويعمل مجلس الدينة على نقلها إلى أماكن أخرى .



سوق المعصرة خاليا

بالاضافة إلى محلات متنوعة لبيع الواد الغذائية والمكتبية وغيرها ، ومن الجهة الجنوبية لسوقي النوري والحسبة تمتد الأسواق الأخرى .

#### ( سوق البازر باشي (١) )

وهي سوق مكشوفة تبدا شرقا من نهاية الجهة الجنوبية لسوق النوري وبحده من جهتها الشرقية حمام الباشا وينتهي بساحة تملؤها المحلات

<sup>(</sup>١) المرجع السابق

التجارية القديمة . ويتصدرها جامع بازر باشي (رئيس السوق) او شيخ السوق كما يتصل بأسواق مسقوفة لبيع الأقمشة مع سوق الصاغة كما يتصل بساحة صغيرة اخرى فيها الحمام العثماني القديم ، ويتمتع بأهمية تاريخية ويعرف هذا السوق عند عامة الناس بسوق ( النسوان ) حيث كانت تتولى فيه النسوة بيع الأشياء القديمة او المستعملة ، وهكذا نجد ان المراة كانت تشارك في الحياة الاقتصادية عند القديم .

#### (سوق المنسوجات والصاغة)

وهي موازية لسوق بازر باشي وسقوفة بالتوتيا عوالتي تتوضع على اعمدة خشية وحديدية وهي اطول الأسواق المسقوفة تمتد لحوالي ١٦٠ مترا وتبدا أمام الملخل القبلي للجامع النوري باسم سوق المنسوجات وعلى امتدادها تبدأ سوق الصاغة ، ويتفرع منها سوق الحرير على الجهة اليمنى ثم سوق العطارين ( المعرض ) كما يحتضن الحمام الصغير الآثري ومن الجهة اليسرى تتفرع منه اسواق صغيرة اخرى لبيع النسيج والحرير ولوازم الخياطة وهي في غالبيتها بسقوف من العقد الحجري تحرسها اعمدة حديدية لا تسمح لغير المشاة بالسير فيها.

وفي سوق المعصرة الذي عرف بهذا الاسم لممارسة عصر الدبس فيه قديما ، حيث تظهر في الجهة الشمالية الشرقية منه داخل احدى المحلات التجارية آثار المعصرة الحجرية لزبيب العنب ، لكن السوق نحول الآن إلى محلات تجارية ، استخدم طابقه العلوي حتى عام ١٩٥٩ م لأصحاب مهنة الخياطة ثم لبيع النوفوتيه والأقمشة ومستودعات المنسوجات يتألف طابقه الأول من ثلاثة عشر محلا تجاريا والطابق الثاني على اثنى عشر بابا وعشر نوافذ والدرج لولي الشكل من احدى وعشرين درجة

وثلاثة عتبات ، ويحيط دهليز بالطابق العلوي ( درابذين ) حديدي استخدمت الأحجار البازلتية السوداء في بناء السوق والسقف من العقد والجدران مكسوة بالكلس والقنب(١).



(١) المرجع السابق

#### (سوق القيسارية)

واز لسوق المنسوجات ويقابل ساحة باب السوق من الشمال وقد عرف بهذا الاسم لمجاورته خان القيسارية ( القيصرية ) الواقع على العقار رقم ١٧٧٧ - اولى حتى أن الخان نفسه غلب عليه اسم السوق لمزاولة اعمال التجارة فيه منذ زمن بعيد الطابقية .

تم بناء الخان المذكور بأمر من الوالي أسعد باشا بن اسماعيل العظم الذي حكم ما بين ١١٥٦ – ١١٧٠ ه و ١٧٤٣ – ١٧٥٦ م . يشكل سقف السوق عقدا حجريا يأخذ قوسا نصف دائري ، وعند نفرع الشوارع يأخذ السقف عدة قواس في نقطة المركز .

وسقف المحلات التجارية قوس حجري نصف دائري مع فتحات علوية للتهوية والانارة مربعة الشكل ٦٠ × ٦٠ سم ثبت علمها شبك حديدي وتبعد الفتحة عن الأخرى ٣٠٥ مترا بالإضافة إلى نوافذ على جوانب السوق ٩٠ × ٣٠ سم من الخشب والزجاج ، والبناء بشكل عام من الحجر الأسود مورق بالإسمنت والكلس حديثا .

### (سوق العبي والخياطين)

ما زالت ارضية السوق من مدخله الشمالي وحتى ملخل خان القيسارية مرصوفة بالاحجار الازلتية وقد بنى السقف على شكل عقد من الحجر ، وكذلك المحلات التجارية ، وتتوضع فوق كل محل نافذة مستطيلة للتهوية بابعاد ١٠٠ × ٢٠ سم تأخذ في اعلاها شكل قوس نصف دائري أما الركائز الفاصلة بين المحلات فقد بنييت من الحجر الأسود البازلتي المنحوت بعرض ٤٠ سم ، نوافذ السقف التي تسرب الضوء والهواء مربعه والأبعاد فيما بينها غير متساوية .

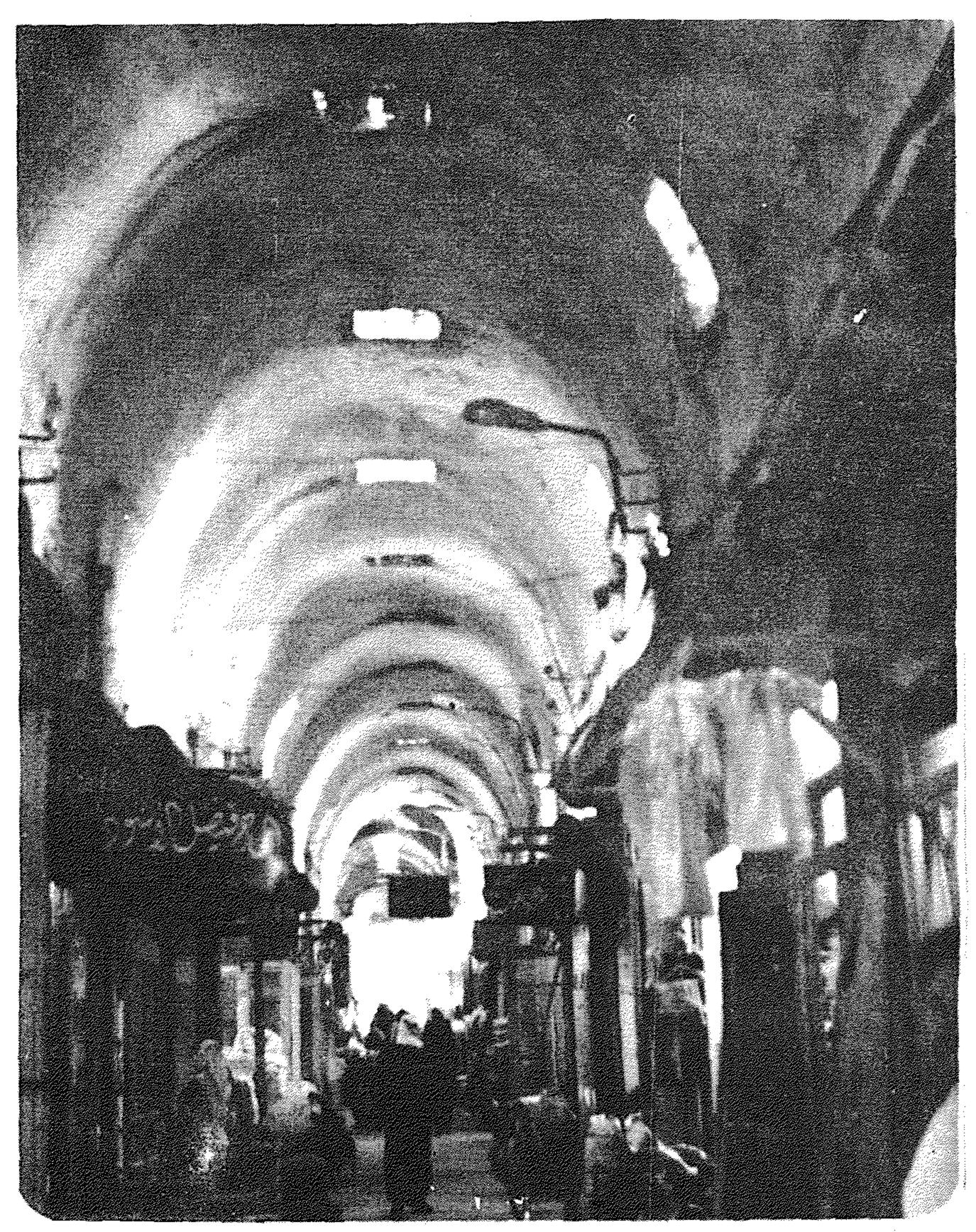

سوق مسقوفة بالعقد

وسوق الخياطين كان قديما سوقا للعبي وهو تتمة له وتنشط فيه حاليا مهن الخياطة العربية والتنجيد وبيع البسط وهو على طراز وعمارة الأسواق المجاورة الاخرى(١).

#### ( سوق قیساریة الحریر )

تم بناؤه بامر من الوالي أسعد باشا ليكون خانا ( فندق أو قيسارية ) لاستقبال المسافرين من تجار وحجاج وفلاحين . ويتألف المدخل من باب كبير بمصراع واحد من الخشب المصفح بالحديد في وسطه باب صغير يسمى ( خوخه ) وقفل الباب ( سكرة ) . ويلي الباب دهليز مسقوف بعقد حيث اللوج الحجري المؤدي إلى الطابق العلوي . ويلي الدهليز باحة ٢٤ × ١٤ مترا تحط علات تجارية تطل عليها مباشرة . والطابق العلوي مؤلف من ٢٧ محلا تجاريا على شرقة عرضيا ٢٥٠ سم تعيط بها أعمدة حجرية بيضاء تحمل السقف الخشي الترابي . أما مواد البناء فمن أحجار حميا وأخشاب طرابلس والمواد الأخرى محلية .



أحد الأسواق المسقوفة

كانت سوق الفيسارية مجمعاً للزيت ما بين ١٨٠٠ – ١٩٠٩ م ثم استقل تجار الحرير في الطابق العلوي وتنوعت المهن بسوق الفيسارية بين عام ١٩٣٩ – ١٩٤٠ ، فاشتمل على تجارة بضائع جديدة كالفاتورة ومال القبان ، أما المزاد العلني على العديد من المواد أيام الأربعاء والجمعة بالإضافة إلى سوق عدو آغا سويسدان المعروف الآن بسوق الخياطين . وكان الثوار زمن فرنسا يلتجئون إليها بعد أن يقوموا باعمالهم البطولية ضد الاستعمار الفرنسي وهذه السوق ذات طابع تراثي مضمخ يعبق التاريخ واريج النضال وعظمه التجارة وجاذبية الشرق وهي نموذج مدهش من روائع العمارة العربية الإسلامية .



لون الحرير وهي سوق مسقوفة

#### سوق الحرير

تصل ما بين سوق المنسوجات وسوق القيسارية ، طراز بنائه يعود إلى الههد المملوكي والسقف مبنى من عقد حجري على شكل أقواس تلتقي في مركز واحد تزينها زخارف نباتية بسيطة عددها خمسة ، ويتدخل السقف المؤلف من ستة عقود وأربع نوافذ للتهوية ونوافذ أخرى جوانب السوق ، يحتوي مدخل السوق على سبيل للماء وأرضية السوق مرصوفة ببلاط الموازييك الحديث .

#### سوق المعرض

وطوله حوالي ٨٠ مترا ويعرف عند أغلب الناس باسم سوق العطاوين بسبب اشغاله من قبل تجار العطورات بالاضافة إلى المنسوجات . بناء واجهات المحلات فيه من الحجر الأسود المشلب ، نحتت على بعض أجزائه أشكال هندسية، سقف السوق من الخشب والتوتياء السنمية الشكل .

يبدأ من سوق الصياغ ويتقاطع مع أسواق القيصرية والعبي والخياطين ويعود بناء السوق إلى أواخر العهد العثماني .

#### سوق العرب

يعرف حاليا باسم سوق العطارين اذ غلب اسم السوق المجاور وقد فقد السوق مهمته الأساسية وهي الوساطة بين البدو والحضر منذ ١٩٣٣ م .

ملخل السوق من الجهة الشمالية يتصل بسوق الحسبة ، أرضيته مغطاة باحجار سوداء بازلتية ، والسقف عقد تتخلله نوافذ علوية . بنى بأمر الوالي أسعد باشا العظم ، والبناء مازال محافظا على وضعه باستثناء ابدال الأبواب الخشبية بالدكاكين التجارية بأبواب حديدية كما أن أرضية الدكاكين جعلت بسوية أرض السوق بعد أن كانت بشكل مصاطب مرتفعة حتى المتر تقريبا يمتهن تجار السوق حاليا بيع الفرو والخيطان والألمنيوم والحبال . . . . . اللخ .

بني السوق من الحجر البازلتي الصغير الحجم أما السقف فمن التوتياء سنامي الشكل والمحلات لها واجهات من أقواس حجرية جيدة النحت على شكل نصف دائرة والأخرى على شكل قوس منكسر.

#### سوق الفرو

امتداد لسوق العرب وقد انفرد كسوق للفرو على أثر هدم حمام الجديد في باب السوق . يتجه سوق الفرو من الغرب إلى الشرق حتى الشارع المؤدي لمدخل خان القيسارية(١) .

# ملامح خاصة عن حمص ( صفات الحمصي ) ننقلها عن لسان الصديق الباحث باسيل سمين (٢)

ا كان للمسجد والأسواق والحمامات والمضافات أثر أخلاق روحي على الحمصين اذ فيها تكون الفلوكلور الشعبي على مر الزمان وانبثق من وجدان هذا الشعب ففي أيام رمضان كان الناس يجتمعون في هذه الأماكن (أي الأسواق الحمامات . . . .) يتبادلون أحاديث مادتها الفروسية والشهامة والمروءة ، وفيها فسرت العقيدة تفسيراً إنسانيا ووضعت في اطارها الروحي الرفيع . . . وهكذا نشأ الحمصي شهماً

<sup>(</sup>١) المرجع السابق

<sup>(</sup>٢) مجله العمران ٢٧ / ١٨ لعام ١٩٦٩

نبيلاً عزيز النفس رقيق الحاشية . مطبوعاً باللطف والأدب . يلين حتى مع أعدائه . يعطف على الفقير ويؤانسه يحنو على الفقراء يندفع نحو البذل والعطاء . يحب أمته ووطنه ويضحى بماله وحياته في سبيلهما بلون غرور يتلقف الأمور الجديدة بصدر رحب . ويبتعد عن الأسفاف والتقليد الأعمى . . . . . »

## (تبدل السلع والأزياء)

يلاحظ ان لباس الرأس القديم للرجال في المدن ( الطربوش ) قد زال ومن ثم زال هؤلاء الذين كانوا يقومون بكوي الطرابيش واصلاحها أما ملابس الرأس الريفية ( كالحطاطة والعقال ) فلم تزل موجودة . وان كانت بعض الملابس التقليدية السابقة كالسروال الأسود والدراعة قد اندثرت وبعض الصايات ومن ثم زال استهلاك قماشها .

( فلاحظ أنه رغم وجود المتر كقياس رسمي متفق عليه فان النسوة يفضلن الشراء بالذراع الحمصي ويعادل ٦٨ سم تقريا ) أما الألبسة النسائية القديمة مثل الملاية السوداء فهي في طريق الاندثار كما زالت تلك الأحذية الحمراء التي كانت تمتليء بها أسواق النوري والحميدية وكانت تسمى ( الصرماية الحمراء ) وكانت لباس الرجل المفضل لدى النساء الدويات . ومن الظريف ان اللباس الحديث ( البنطلون والجاكيت) للرجال كان مستهجناً في الثلث الأول من القرن الحالي لكنه اكتسح السوق قماشا وخياطة الآن وان بقي بعض الناس يفضلون الملابس الفوكلورية .

والشيء المتميز في الأسواق الحمصية وجود الجوامع الثلاثة المتقاربة •ن السوق مع الحمامات وسبل الماء وغيرها من أمور حيوية .

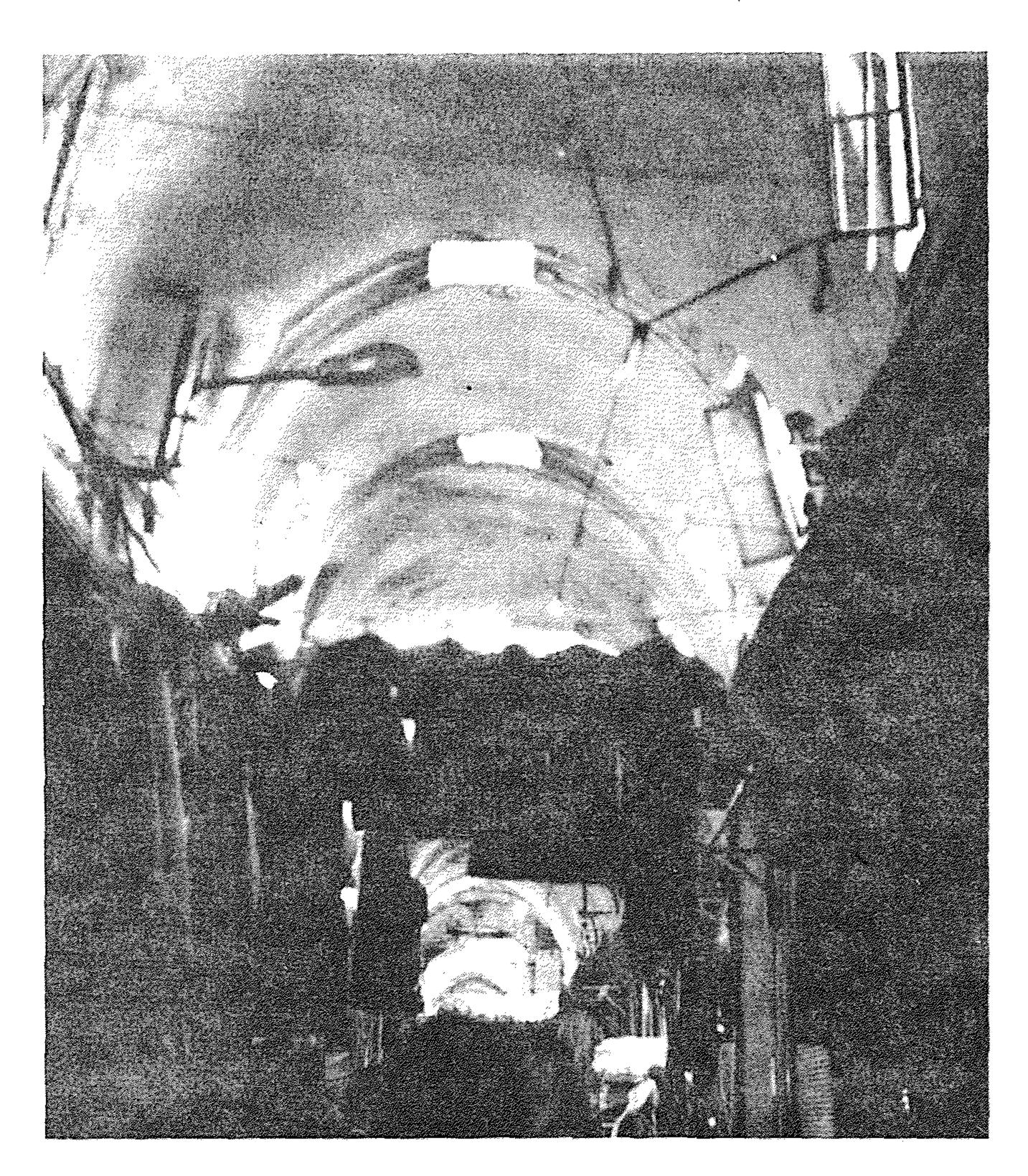

بعض الازياء القديمة بحمص ( التآلف الاجتماعي في أسواق حمص )

تظهر خاصة عند الضيق وعندما تحل الكوارث أو المحن والشداك على المواطنيين يظهر طيبهم وتآلفهم .

في عام ١٩٤٥ م وعلى التحديد ٢٩ أيار وعندما كانت الحالة متأزمة بين المواطن السوري وحكومة الانتاءاب الفرنسية فقد أظهر المواطنون تآلفا ووحدة وطنية ضد الاستعمار الفريسي فلم نخنف سلعة ولم يرتفع سعر وهذه الظاهرة الإنسانية بدت للعيان واضحة عام ١٩٧٣ عند حرب تشرين التحريرية وهذا الأمر معروف لدى سكان حمص وسكان المدن الاخرى ويعد مفخرة المواطن العربي السوري

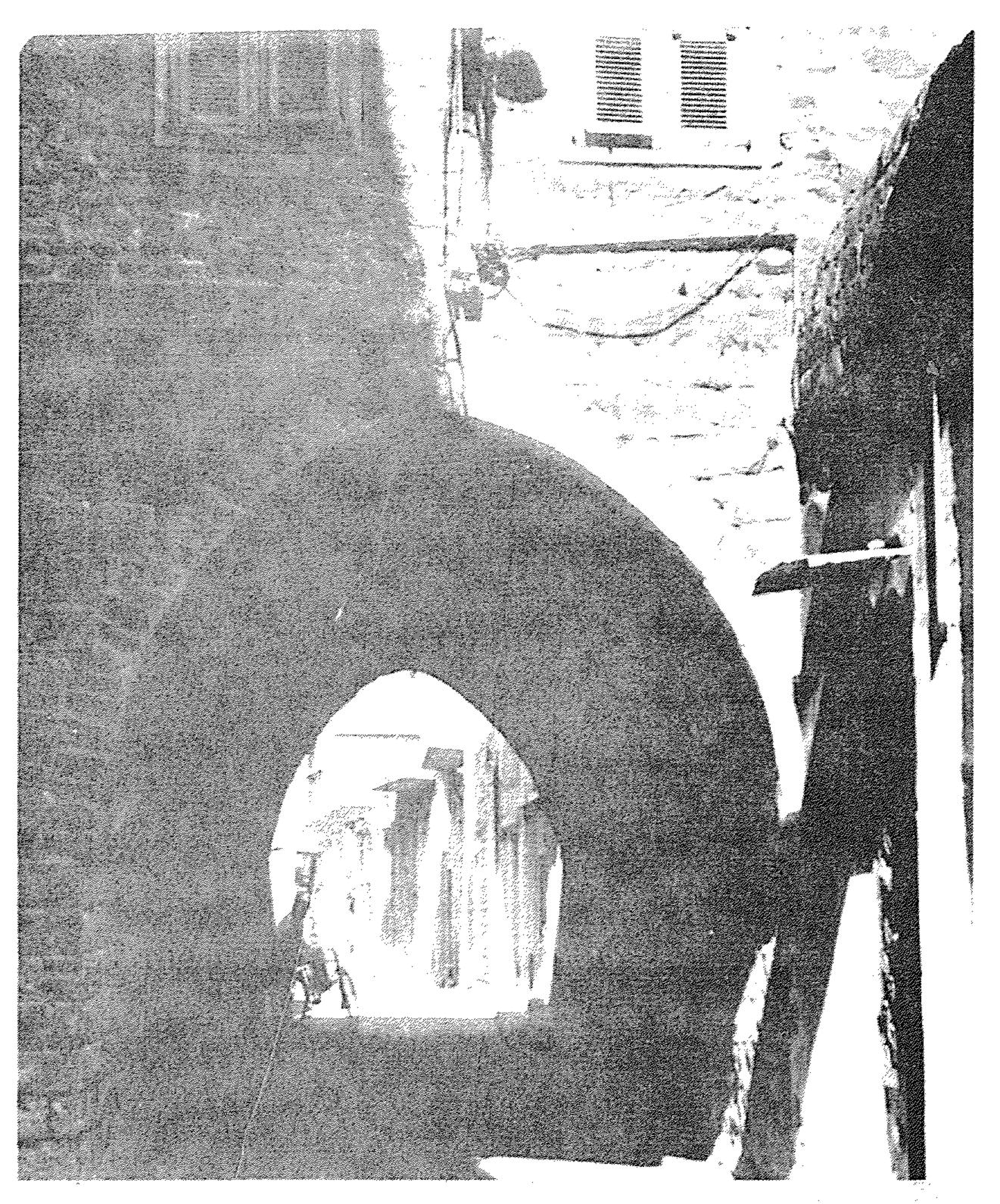

طر از من الابنية القديمة في مدينة حمص

# تطابق أخلاق أهالي حمص مع العرب

وتطابقت أخلاق أبناء حمص مع العرب عندما اقبلوا محرين الشام من البيزنطيين حاملين معهم ديموقر اطيتهم العفوية ودينهم مؤكدين على مبدأين اثنين ( لا اكراه في الدين ) ولا ( فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ) لذا دانت لهم أكبر القوى آنذاك وفتحت لهم القلوب قبل أن تفتح لهم الحدود . وفي حمص استقبل العرب المحررون بترحاب . ولم يستغربوا وجودهم مع أهالي المدينة بل تعايشوا معهم بسلام ومحبة وتآلف ( يقول محمد كرد علي : ومما اءان العرب على تأييد سلطانهم تسامحهم مع أهل الذمة فكانوا كأنهم بين عشيرتهم لا يرهبون من وراءهم كما أنهم لم يرهبوا من أمامهم ) وقد قال غوستاف لوبون :

لما دخلت العرب الشام كانت رومانية بنذ أكثر من سبعمائة سنة فأبانوا عن تسامح مع كل مدن الشام ولذا رضي السكان بسلطتهم مختارين وانتهت بهم الحال ان قبلوا دين الفاتحين وتعلموا لسانهم).

#### ( الحسبة )

ولقد أعطى العرب الإنسانية نظام الحسبة ومنها مدينة حمص ويجب أن لا يغيب عن ذكرنا شارع الحسبة اذ يغلب على الظن ان دار الحسة كانت في هذا المكان نظرا لتداول هذا بالتواتر بين الناس وقد ذكر أوليا سُلبي وجود المحتسب في حمص عند ذكر أرباب الرتب.

ان نظام الحمه أكثر لصوقا بالسوق من أية مؤسعة أخرى من أهم وظائف المحتسب مراقبة الأوزان والمكاييل والحسبة على العموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن منكرات السوق التي مازالت موجودة

حتى الآن بيع الخمور ونقص الميزان والمبيعات المغشوشة ونفهم من كلام المؤرخين ان أسعار السلع كانت محددة عليها أسعارها بام المحتسب الذي كان مشرفاً أيضاً على أخلاق المجتمع والمعاهد العلمية والحمامات والآداب العامة ومن الطريف أن ملوك اسبانيا المسيحيين عندما كانوا بحتلون مدينة عربية يبقون فيها محتسبها(1).

وفي حمص كانت مهمة المحتسب في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري الفصل بالمسائل المتعلقة بالتجارة والصناعة وحفظ الأمن ويبدو أن صغر حجم المدينة آنذاك قد جعل دور المحنسب ضعيفا فضلا عن تمركز السلطة بيد المتسلم.

وقد أوردت بعض المخطوطات(١) ذكرا لتطبيق القانون في معاقبة المحتسب عندما يخرج على خطة المرسوم فذكر من هذه الحوادث أن ( مصطفى آغا ) عاقب المحتسب فجرصه بعدما فلقه وهذا يعني انه ضربه على رجليه ثم اركبه على حمار بشكل مقلوب ودار فيه في أنحاء المدينة (حمص).

#### شيخ السوق البازرباشي

ثم كان هناك شيخ السوق ( بازر باشي ) ومشايخ الكار ولا ننسى ان هناك ساحة وجامعا باسم رئيس السوق بازر باشي و كان عمل شيخ الكار الدفاع عن مصالح مريديه وبالوقت ذاته يوقفهم عند حدهم اذا اشتطوا في رفع أسعار منتوجاتهم أو تغيير صفة بضاعتهم . والآن رغم

بجلة عالم الفكر الكوتية رقم ١١ لمام ١٩٨٠ (١) المؤرخ محمد بن السيد

وجود نقابة الحرفيين وغيرها لازال هناك شيخ الصياغ في حمص الذي تقصده المواطنات خاصة ليصادق على صحة وزن المصوغات ونسبة ذهبها .

ويحدثنا بعض المؤرخين أن بعض أحد شيوخي السوق الذي اشتط في ظلمه اشتكاه أهل حمص إلى القاضي وطلبوا اغلاق السوق لايقاف تعسفه .

وفي الختام لا بد من القول بان الأسواق التجارية في حمص . قد مرت خلال العصور التاريخية بمراحل از دهار ونشاط ، بلا شك كما حظيت هذه الأسواق بالاهتمام المعماري عند تنفيذها فجاءت ملائمة بشكلها الهندسي والمعماري والوظيفي . وهذا ما دعا مديرية الآثار إلى الاهتمام بهذه المنشآت الهامة فسارعت إلى تسجيلها في عداد المباني الآثرية والتاريخية (٢) .

ان الحديث عن الأسواق بشكل تفصيلي يحتاج إلى عدد من الدراسات، ولكنني وضمن الوقت المحدد لي في هذه الندوة قمت وإياكم بعرض شامل للأسواق ووظائفها - آملا أن تتاح لنا مناسبات آخرى للوقوف عند الجزئيات.

<sup>(</sup>۲) بالقرار رقم ۱۹۸۸ لمام ۱۹۷۹

# المراجع والمصادر

۱ -- تاریخ حمص للخوري أسعد عیسی <sup>ا</sup>ج ۱ و ج ۲ للأمنتاذ منیر أسعد عیسی .

٢ -- مجلة العمران العدد ٢٨/٢٧ لعام ٩٦٩ عدد خاص عن حمص بحث
 للأستاذ باسيل سمين .

٣ -- كتاب حمص أم الحجار السود للدكتور ساطع محلي .

٤ – ربوع محافظة حمص للدكتور محمد عماد الموصلي .

٥ -- مجلة عالم الفكر عدد خاص رقم ١١ عام ١٩٨٠ عن المدبنة الإسلامية .

٦-جريدة العروبة عام ٩٧٨/٩٧٧ أبحاث بقلم للأستاذ رياض البدري.

٧ - كتاب خطط الشام لمحمد كرد على .

٨ - بحث القيم و الأعراف الأخلاقية لكاتب المقال .

٩ -- كتاب حمص السياحي لمؤلفيه : عبد الآله النبهان فيصل شيخاني
 عمو د عسباعي غياث القاسمي رياض البدري (قيد الطبع) .

١٠ -- جولة آثرية للأستاذ أحمد و صفى زكريا .

١١ -- تدمر للدكتور عدنان والبني الأستاذ خالد أسعد .

حمص ۲۹ / ۱۱ / ۲۹ محمد فيصل شيخاني عضو الجمعية التاريخية

#### مخطوط الناريخ المحمصي للمؤرخ عبدالمداديب الوفائ

#### ريكانر البدري

التاريخ حقل الفعالية البشرية ، وتاريخ أية أمة سلسلة متصلة الحلقات وان اهمال دراسة أية حلقة من حلقات التاريخ مهما كان شأنها يشكل ثغرة قد تؤثر في معرفتنا لحاضرنا معرفة حقيقية ، ومن ثم تؤثر في تصورنا لمستقبلنا .

لذا درج العرب منذ القديم على تأليف كتب التاريخ الشاملة ، كتاريخ الطبري ، وابن الأثير كما صنعوا تاريخا خاصا بالمدن مثل : تاريخ دمشق وتاريخ حلب والاعلاق الخطيرة في تاريخ الشام والجزيرة . أما مدينتنا حمص فقصتها مع التاريخ قصة ضياع واهمال ، بل قصة اللا مبالاة والكسل في التأليف والنشر ، إلى أن بدأت الأيدي الأمينة تبحث وتكتب وتحقق لترفد المكتبة التاريخية بمؤلف يحكي قصة المدينة في مختلف مظاهرها العمرانية والبشرية والسكانية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها .

فحمص مدينة قديمة ، جلور تاريخها قد تعود إلى فترات تاريخية سقت ظهور السيد المسيح وقد شغلت من تاريخ سورية مكانا ممتازا . و تمتعت بالعديد من الميزات . وشهدت الكثير من الأحداث التاريخية ولما فتح العرب المسلمون بلاد الشام كانت حمص أحد الأجناد الخمسة ألا وهي : جند فلسطين وجند الأردن وجند دمشق وجند حمص وجند قنسرين .

وقد اهتم المؤرخون في العهد الإسلامي بهذه المدينة . فدونوا عدة كتب في التاريخ لها ، وقد عرفنا من هذه الكتب اسماءها فقط وهي التالية :

- ١ ــ تاريخ الحمصيين لأحمد البغدادي المتوفي سنة ٢٥٧ هـ
- ٢ ــ طبقات أهل حمص لمحمو د الدمشقى المتوفي سنة ٢٥٩ ه .
- ٣ ــ تاريخ من نزل حمص من الصحابة لابن صدقه المتوفي في أواخر القرن الثالث الهجري .
  - ٤ تاريخ الحمصيين لعبد الصمد الحمصي ، المتوفى سنة ٣٢٤ ه .
    - ٥ تاريخ حمص لابن سلامة الحمصي المتوفى سنة ٣٣٠ ه .

ان عدم وجود كتاب في تاريخ المدينة حدا ببعض ابنائها في العصر الحديث إلى محاولة كتابة تاريخ مدينتهم أو نبذة عنها ، ونستطيع أن نذكر في هذا المجال :

- ١ كتاب الفه المرحوم عمر الأتاسي . سمعنا به ولم نعثر عليه .
   لكننا وجدنا المرحوم محمد كرد علي قد ذكره بعداد مصادر كتابه خطط الشام .
- ٢ كتاب تاريخ حمص للخوري عيسى أسعد ، ويتحدث فيه عن المدينة منذ نشأتها الأولى إلى ظهور الإسلام في الفترة الواقعة من ٢٣٠٠ ق.م إلى ٢٢٢ م .

كما وقام الأستاذ منير بن الخوري عيسى أسعد في عامنا الحالي باتمام الكتاب في الحزء الثاني والذي يتحدث فيه عن الفترة من ظهور الإسلام سنة ٦٢٢ م إلى سنة ١٩٧٧.

٣ - كتاب حمص أم الحجار السود ، تأليف د ، ساطع محلي ،
 و المطبوع عام ١٩٦٣ ، و هو كتاب صغير جيد فيه معلومات « جغرافية
 و تاريخية و تربوية و عمر انية عامة » .

٤ - كماب أعلام الأدب والفن بجزئيه ، تأليف المرحوم أدهم
 الجندي .

عام المطبوع عام المعالى المعاوق المطبوع عام المعالى المعارض المع

7 - وفي عام ١٩٨١ صدر كتاب د ، عماد الدين الموصلي بعنوان ربوع محافظة حمص ، إذ خصص الباب الثاني من كتابه مستعرضا الجنور الأولى للسكان والمجتمع من العصور الحجرية القديمة حتى الفتح الإسلامي . وجاءت بقية الأقسام لدراسة الجغرافية الطبيعية والمناخية والسكانية والبشرية لمحافظة حمص بين الماضي والحاضر والمستقبل .

٧ ــ ونشير أيضا إلى كتاب الأستاذ رضا صافي بعنوان على جناح الذكرى ، إذ عرض الأستاذ صافي حكاية الحياة . ليعرض من خلالها ملامح المدينة بدءاً من تاريخ ولادته ١٩٠٧ م .

۸ – ويشاء الأستاذ قاسم الشاغوري أن يدون كتابا بعنوان رجال
 من بلدي والذي طبع عام ۱۹۸۳ . فجاء جهدا قيما مشكورا يضاف
 إلى جهود من سبقه في ميدان التأليف التاويخي ، يقول الأستاذ الشاغوري :

و ان عدم وجود تاريخ لما جرى في بلدي وحبي لها هما اللذان دفعاني إلى الكتابة جهد استطاعتي وعلى قدر حالي لسرد بعض الحوادث التي وقعت في بلدي ، وذكر أعمال صدرت عن بعض رجال من بلدي منذ مطلع هذا القرن حتى منتصفه حين تم جلاء المستعمر الغاشم ».

والآن وبعد أن استعرضنا الكتب المطبوعة عن تاريخ حمص ، لابد لنا وقبل أن ندخل في صلب موضوع محاضرتنا ، من التعريف بمخطوطين اثنين لم تتناولهما بعد يد التحقيق وهما لمؤرخ واحد هو المرحوم سليمان ابن أحمد الكيالي الحسيني الحمصي . الذي عاش من سنة ١٨٤٤ وحتى ١٩١٤ م . ففي المخطوط الأول وهو كتاب الأشعار في جمع نفائس الأشعار أورد فصولا عن حمص ذكرت فيها الحوادث التاريخية شعرا ه مثال : قصائد في التهنئة بمولود . والتهنئة بأعراس ، ومدح لبعض الرجالات المعتبرة ، وتاريخ وفاة رجال زبانه وذكر مناقبهم ومحاسنهم وفصل في المرثيات وتواريخ القبور ، وفعمل آخر في تواريخ البناءات وللانشاءات لبعض المساجد فضلا عن تشييد دور السكن الخاصة .

أما المخطوط الثاني وهو بعنوان: « نصح الأمة ، المؤرخ سنة ١٣٠٩ ه ، تناول فيه فصولا عديدة ، خصص أغلبها في الكتابة عن تعليم الطفل وتعرض للأساليب الواجب اتباعها من قبل المعلم والمتعلم ، وأصول امتهان التعليم كحرفة . فكانه يعرض بذلك سيره عن كتاتيب زمانه في مدينة حمص ، ثم ينتقل بعد ذلك ليتناول دراسة تعليم الخط ، وكيف يحصل الخطاط على الإجازة فضلا عن شهادة خطاطين زمانه بحسن خطه واتقانه .

وقبل هؤلاء بزمن كانت هناك محاولات تاريخية عرفنا منها محاولة ن بالغتي الأهمية :

أولاهما ـــ ماكتبه محمد مكي بن السيد المتوفى سنة ١١٣٥ هـ و ذلك في كتاب سماه تاريخ حمص .

وثانيهما: ما كتبه عبد الهادي الوفائي المتوفى سنة ١٣٢٨ ه / ١٩٠٩ م في كتابه الذي عنونه باسم « التاويخ الحمصي » . وهو موضوع محاضرتنا بهذه اللهمسية .

وقبل أن انتقل وإياكم إلى صلب الموضوع ، لا بد أن نعرف بالمخطوط الأول لصاحبه ابن السيد ، فقد اسعف الحظ مدينتنا بان ينشر تاريخ خمسة وثلاثين عاما فقط من تاريخها من سنة ١١٠٠ – ١١٣٥ هـ / ١٦٨٨ ـــ ١٧٢٧ م وقد قام بعبء العمل في تحقيق هذا التاريخ الأستاذ عمر العمر من مدينة حماه ، فجاء الكتاب بمقدمة ممتازة ومفيدة وهو أقرب ما يكون إلى الكمال والتمام أما مؤلف المخطوط فقد نصت فهارس الجامعة الأمريكية على أنه مجهول ، لكن المحقق استطاع من خلال قراءته المتأنية والمدققة للنص أن يتوصل إلى أن المؤلف هو: « محمد مكي بن السيد بن الحاج مكي بن الخانقاه » المولود في النصف الأول من القرن السابع عشر الميلادي ، والمتوفى بعد عام ١٧٢٢ م / ١١٣٥ ه لان كتابه توقف عند هذا التاريخ . ويبدو أن المؤلف كان يعمل شاهدا أو موظفا في المحكمة الشرعية بحمص أو من المشرفين على شؤون الأوقاف كما توحي بذلك بعض المقاطع من تاريخه . والكتاب عبارة عن سرد يومي لاحداث حمص وأخبارها المتناثرة بلا ضابط ولا منهج فهناك أخبار عن المسلمين ونقباء الأشراف والمفتيين والقضاة ومشاكل البدو وحوادثهم ، ويذكر أيضا الاخبار الاجتماعية ويعرج

على بعض الاخبار الاقتصادية . ويهتم باخبار الوفيات مهما كان شأن المتوفى وكذلك بأخبار الولادات . كما ذكر المؤلف في بعض الأوقات الشخصيات العلمية التي تزور حمص أو تمر بها كما يشير الكتاب إلى الأمور العمرانية ، فضلا عن الحديث دوما عن أصحاب النفوذ وتصرفاتهم هذا وتقوم أهمية كتاب ابن السيد على أنه المرجع الوحيد عن تاريخ المدينة في تلك الفترة الهامة المضطربة . كما يعد وثيقة تاريخية صادقة بمكن اعتمادها في الدراسات التاريخية .والآن وبعد هذه الجولة السريعة . والتعرف قدر الامكان بما خطته أيدي المؤرخين . وما نشرته همة الباحثين والمؤلفين عن مدينة حمص . يمكن أن نقف طويلا عند مخطوط التاريخ الحمصي ، للمؤرخ الشيخ عبد الهادي الوفائيالمتوفى سنة ١٩٠٩ م ، والذي نقوم بتحقيقه بالاشتراك مع الأخ الصديق الأستاذ عبد الاله النبهان ، ولا نخفي عليكم بان سبب تأخرنا في اصدار المخطوط المذكور محققاً في كتاب تاريخ مكتمل واضح مطبوع . يعود إلى الصعوبات التي عانينا منها أثناء التحقيق . إذ أن أكثر المواد اللازمة في رفد مادة كتابنا ، كانت تتطلب منا العمل الميداني ، الذي يعتمد على الجهد الشخصى والحركة المستمرة فضلا عن النشاط في جمع المعلومات والوقوف على الآثار الباقية والاتصال باسر الاعلام والشخصيات الوارد ذكرها في المخطوط ، كما أن انشغالنا في أعمال علمية وثقافية تتطلب السرعة في الانجاز دعانا في أغلب الأحيان إلى الكمون وتأجيل متابعة التحقيق . و زجو أن نوفق في طبعه ونشره لنضعه بين أيدي القراء والدارسين .

ولد المؤرخ ، الشاعر ، الفنان المبدع الشيخ عبد الهادي بن عمر الوفائي الحمصي موطنا ، والنقشبندي طريقة سنة ١٨٤٣ م . تلقى علومه

الدينية وعلم العروض والموسيقى عن والده المرحوم الشيخ عمر الوفائي الذي اشتهر في عصره بالعلم والفضل والصلاح ، كما تعلم قدر الامكان على أيدي العلماء من أسرته وبلده خلال مجالسته لهم ، فنبغ ونبه ذكره في أيامه ونظم القصائد الطوال وتغنى بذكر مدينته حمص ، واشاد ممال مغانيها وعادات ابنائها وكرمهم في شي المناسبات -- عاش مؤرخنا من العمر خمسا وستين سنة قضاها بالعز والتكريم . وقد اتصف بالحلق الكريم والصلاح والرزانه وعزة النفس .

طاف الوفائي البلاد السورية والعديد من البلاد التركية لاسباب تجارية ولزيارة احبابه وأصدقائه رفي سنة ١٨٧٣ ذهب إلى الجندية الرديفية . واستخدم كاتبا في قلم الطابور . وكان كلما سافر إلى بلد يدون مآثرها ومعالمها وما وقع له فيها بقصيدة للذكرى .

أما مؤلفاته فهي : كتابه الذي بين أيدينا ، وديوانه الحافل بالقضائد الأدبية والتاريخية وخمس مسرحيات نثرية شعرية .

أما ثقافته فيمكننا التعرف عليها من خلال ما عرف به نفسه في مقدمة كتابة التاريخ الحمصي اذ يقول : « لبينه لم أيها السادة المطلعين على عبارة شرحي ، المخبرين بمدحي وقدحي . لاخفي اني رجل بسيط بالكلام لا أعرف بالنحو قليلا ولا بالنظام ، شعري كنثري ، وأرجو ممن يتبصر في حقيقة أمري أن يصفح عن أغلاطي ويقبل عذري » .

توفى الشيخ الوفائي على أثر رشحة صدرية في الخامس من ربيع الأول سنة ١٣٢٨ هـ / ١٩٠٩ م وأعقب ولدين هما عبد الحميدوعبد اللطيف . وقد التقينا بالشيخ عبد اللطيف في حياته فأفادنا ببعض لوازم التحقيق موضوع المخطوط .

أما عصر المؤلف فهو النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن الحالي ، في وقت كانت بلاد الشام خاضعة للحكم العثماني فكانت حمص أول الأمر أحد الألوية التابعة لطرابلس وحدودها تمتد من حسياء إلى الرستن . أما علاقة حمص مع استانبول أو بالاحرى علاقتها بالسلطان فقد كانت ضعيفة وغير مباشرة ، وتشبه تلك العلاقة علاقة السلطان بأغلب ألوية الدولة العثمانية وكانت هذه العلاقة الضعيفة تتم عن طريق الولاة .

أما اللوافع التي حدت بمؤرخ الوفائي إلى تأليف كتابه عن التاريخ فقد اورد في خصوصها مايلي ننقلها اليكم كما اوردها ، يقول : ه لما رأيت أهل الوطن يتشوقون على قطعة تاريخ يكون تذكرة في المستقبل للعالم - ريقصد هنا الناس الذي سيخلقون في الاعصار القادمة ، تصور في فكري أن أجمع وريقات تدل على انساب أهل الفضل والزوات على قدر معرفتي ، وأعوذ بالله من النقص والزيادة والكذب الذي يكون على غير طريق الحق والعادة فأرجو من الله التيسير وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ه .

يتألف المخطوط من احدى وتسعين صفحة ، كتب بحبر أحمر ، بخط هو مزيج من الرقعة والنسخ ، وهو مقروء . أصيبت بعض سطوره بنقاط كثيفة من الحبر . قياس الصفحة من الحجم الكبير (٣٦×٢٤٠ سم) وتتضمن ٣٤ سطرا ، ومتوسط كلمات السطر الواحد ثلاثة عشر كلمة . والررق أصفر سميك لا يزال قويا حتى الآن وقد اقحمت على المخطوط بعض الكلمات والتصحيحات بخط ابن المؤلف عبد اللطيف الوفائي المتوفى في شهر رجب سنة ١٤٠٤ ه / ١٩٨٤ م . كما أن المرحوم عبد اللطيف قد صنع فهرسا عاما للكتاب ، وبعض التعقيبات في آخر المخطوط.

أما لغة الكتاب فقد كان المؤلف أقرب إلى العامة ، لكنه ارتفع عنهم بسب تلقيه المبادىء الأولى ومعاشرته للعلماء ، وحضور مجالسهم لذلك فان لغته كانت عامية وما فيها من الفصحى يعو د إلى كثرة معاشرته للعلماء وتأثره بعباراتهم أما عندما يكتب فانه غالبا لا يميز بين المفعول والفاعل، لكن قيمة لغة الكتاب هذه تنحصر في انه استخدم كثيرا من الألفاظ التركية التي كانت سائدة واختفت الآن

كما استخدم كثيراً من الاصطلاحات الاجتماعية مثل: المحمل والزاوية – والخلية بمعنى خليفة الشيخ. والكتاب بمجمله يعد مرآة للغة العصر لا لغة الأدباء والمؤلفين. ولكن اللغة الدارجة في القرن التاسع عشر والشائعة على السنة الناس في مجالسهم ومحاوراتهم ، وما أشه تصويره للغة عصره بتصوير اسامه بن منقذ للغة عصره في كتابه الاعتبار اذ ترك نفسه على سجيتها ونقل العبارات كما كانت حية على السنة الناس ، واذا كان اسامه الاديب الكبير قد تعمد هذا تعمدا في كتابه فان الوفائي لم يكن باستطاعته أن يفعل أكثر مما فعل ، وما أشبه صنيعه بصنيع حلاق دمشق البديري الذي دون أخار مدينته بنفس الطريقة .

وكعادة أي مؤلف في وضع منهج وطريقة وخطه في فهرسة وتنظيم مؤلفه ، قام مؤرخنا الوفائي في وضع طريقه لتنظيم كتابه. . فاورد في بداية المخطوط ما يلي :

يقول : « لقد دونت هذه الوريقات على أربعة أبواب :

الباب الأول/: في الأخبار عن العلماء الذين يظن بولايتهم « يريد هنا أهل التصوف » .

والباب الثاني: يخبر عن العلماء أهل الفضل.

والباب الثالث: يخبر عن الزوات ــ ويقصد هنا الزاوات ــ نوي الأنساب ومشايخ الطرقات وبعضا من عامة العالم أهل الورع والتقوى والصلاح.

والباب الرابع: يدل على بعض حوادث وقعت في زماني من خير وشر ان كان . . . . من رفيع ووضيع لاجل أن يتعجب القارىء ويسلا ويقصد التسلية – ويترحم على وعلى وتاه ولعله يقرأ الفاتحة لناظمها ويسبها تنال شفاعة الشفيع .

إلا أن المؤلف الذي لم يتمرس بمنهج علمي ولم يتلقى أي ثقافة نظامية مدرسية . ما كان باستطاعته أن يلتزم بالترتيب الذي حدده لنفسه . لذلك كثرت استطراداته وخروجه من موضوع إلى موضوع ومع ذلك فالكتاب في صورته الشاملة . فيه حد أدنى من التنظيم ، بالإضافة إلى انه أضاف عدداً من الأبواب خطرت له وهو يدون . . . مثالنا على ذلك ما تعرض له في ذكر المنشآت العمرانية ، والماني التي كانت قائمة بوظائفها في زمانه ، فضلا عن العديد من الحوادث والنوادر .

أما مادة الكتاب فهي عبارة عن مجموعة من الأخبار والحوادث التي دونها المؤرخ ، ونستطيع أن ننظم تنوعها على النحو التالي :

أولا: استطرد المؤلف في تراجم رجال الصوفية وأخبارهم في عصره وذلك لصلته الوثيقة بهم ولايمانه العميق بكراماتهم ، وكان عبا لهم وتابعا ومعتزا بصلاته معهم ، لذلك كتب حوالي سبع صفحات عن شيخه سليم خلف ، وعن شيخ شيخه أحمد الطزقلي ، اذ يقول عن الأخير ما يلي : « هو شيخ الطريقة النقشبندية ، وهو بالقطبانية

موصوف وساثر أقطار الأرض معروف، له من التلامذة ألوف. ارشاده ظاهر ، ومدده باهر ، كالشمس يشرق على أهل البصائر ، ثم يقول ، ومنافه في حياته كثيرة ، ومكاشفاته شهيرة ، .

وقد تحدث عن كراماتهم بشيء من التفصيل يضيق بنا المجال الآن عن ذكر الأحداث كما رويت ، وسنكتفي بالاشارة اليها سريعا . مثالنا على ذلك : بعض الحوادث التي دلت على كرامات الشيخ الطزقلي منها : حادثه الحج التي رواها الشخ « محمد خالد البحلاق » ومنممونها أن النوم قد أخذه وشيخه ، مما أدى إلى رحيل الحجاج دونهم ، فخاف عندها الشيخ بحلاق وطمأنه الشيخ الطزقلي وطلب منه ركوب الدابة ، وهما بالطريق بين بساتين تشبه بساتين حمص ، فاذا برجل حشي يسعى اليهما ، ليرتمي أمام أقدام الشيخ ويقلهما ويحاكيه كلام غير مفهوم ، وسار معهم لحظة واذا هما بين الحجيج ، فعندها سكن روع الشيخ بحلاق وصار يكي ، وطلب منه الطزقلي أن يكتم الأمر » وحادثة أخرى : عندما حدد يوم وفاته بالضبط قبل حلوثها بعشرين يوما ، وحادثته مع الشيخ أحمد الروادي عند جسر المزرعة ، وكيف دمدمم الطزقلي فاذا بالروادي برتمي على الأرض ويأخذه الجذب .

كما حدثنا المؤرخ عن الشيخ سليم صافي ووصفه بالشيخ الفاضل والأجل الكامل . كان يحب الفقراء ، ويعود مرضاهم ، وكان كسابا وهابا ، وقد ربى جملة أولاد وبنات وأرامل « روى عنه الوفائي الكثير من القصص التي قصها عليه والده الشيخ عمر وعن مآثر هذا الصالح الجليل والتي تدل على التراحم والتلاحم الاجتماعي والتآخي في ازالة الحواجز الطاقية والمادية . وعن الكثير من مكاشفاته وأسراره الروحانية .

قافيا : تحدث عن العلماء أهل الفضل . ولم يعرف كيف يتناول الحديث عنهم ، كان يجهم ويجلهم وكان معجا بهم لكن حديثه عنهم كان مقتضها وعاميا . بمعنى انه يذكر اسم العالم ويثني عليه دون أن يحدد معالم علمه ومؤلفاته وشيوخه وتلامذته في أغلب الأحيان . فهذا القسم من الكتاب على فقر محتواه يعد ذا قيمة عظيمة لانه عدد لنا اسماء أبرز علماء المدينة في ذلك الحين ، معظمهم لم يذكر إلا في كتابه ، فقد تحدث مثلا عن : الشيخ صالح الوفائي » العالم والخطاط ، وأستاذ اللغة التركية ، قراءتها « والشيخ شريف الرفاعي » واشتغاله بامور خميس المشايخ فضلا عن امتهانه العمل بالطب النفسي « وعن الشيخ حسن باشا التركماني » وكراماته بضرب السيف — أو ما يعرف بضرب الشيش — وأكل النار وكراماته بضرب السيف — أو ما يعرف بضرب الشيش — وأكل النار عمد التلاوية « من قرية تلبيسه » متحدثا عن ورعها وتقواها .

ان تراجم علماء وشيوخ زمانه كثيرة حتى انه يضيق بنا المجال هنا عن تعداد اسمائهم ونترك ذلك للكتاب بعد التحقيق الذي سيوضع بين أيدي القراء ان شاء الله .

قالطائي وهذه المخلافات تصور حرص الأسر آنذاك واعتمادها على والعطائي وهذه المخلافات تصور حرص الأسر آنذاك واعتمادها على عائدات الوقف مما لم تعد له قيمة اليوم مثال : « وقف جامع التركمان المعروف بجامع العمري أو النخله ، وأملاك قرية المهاجرية قرب الدوير » كما تعرض لذكر فروع وأصول كل من الوفائية والعطائية ، فبنو العطائي هما أولاد عم لبني الوفائي والجد واحد .

رابعا: وبعد العلماء مباشرة تحدث عن مجموعة من الأشخاص بعضهم كان عضوا في المجلس البلدي ، نذكر منهم و الحاج يحيى أفندي الزهراوي — مليمان آغا الجندي — نجيب أفندي رفاعي زاده » كما اسهب في الحديث عن بعض الأشخاص الذين كانوا فقراء وأصبحوا أغنياء مثل « الحاج محمد حاكمي ، الذي وصفه بالرجل العاقل الكامل المستور ، ثم الباري فتح عليه وصار غنيا ، توفي سنة ١٣١٠ ، وأعقب أولادا لا يحبون الرزائل ولا يعرفون إلا الحق ، محبوبين عند كل الناس ، كما ذكر سليم الدروبي : صاحب المال الجسيم والعقارات الكثرة ، وكان أول غني بحمص . ثم يقول و اخبرني من أثق به بأن المذكور كان فقيرا مستوراً فمده الله وصار غنيا وله صدقات جارية » . ثم يتحدث عن بعض التجار البارزين نذكر منهم : « صالح الحسامي وسليم الصوفي وخضر طليمات وعيسي الخانكانوغيرهم»

خامسا: وتحت عنوان « بيان الذي حدث واستجد بحمص وهو الحاب الخامس » بدأ المؤرخ الوفائي يدون وباسهاب عن العديد من المباني والمنشآت والدور السكنية والمساجد ، والحمامات والمقامات ولم يغب عن ذاكرته أن يدون شيئا عن التوسع السكاني وقد بدأ شرحه وتفصيله من أبواب المدينة وسورها القديم ، نورد فيما يلي نصا بلغة وأسلوب المؤلف اذ يقول : « ان حمص كان لها سعه أبواب وصور من دائرها . ففي زمن السلطان عبد المجيد ، كان على الأبواب حرس كمر كجيه يأخذو كمرك على البضاعة الداخله والخارجه ، فدام الحرس والكمرك إلى زمان السلطان عبد العزيز ، فآخر عهده ارتفع الكمرك وبطله الحراس والكمرجية فصاره البوب متروكة بلا حرس » ويقول وبطله الحراس والكمرجية فصاره البوب متروكة بلا حرس » ويقول ومار البلدية خربت الأبواب وتوسعت الطرقات وجددو اللاط وصار

سهلا على المفتح والأعمى . . . » كما ذكر المؤرخ بقية الأحداث العمرانية نتقلها اليكم بتصرف : « عندما اعتلى السلطان عبد الحميد الثاني العرش من سنة ١٨٧٦ – ١٩٠٩ م ارتفع عدد سكان المدينة مما أدى إلى الازدحام فكانت تعيش في كل بيت – خانه – ثلاث أسر إلى خمس أسر على الأقل وكان السيد سليمان صافي – المعروف باسم أبو حسن صافي المخياط – أول من اشترى قطعة أرض خارج باب السوق وبنى عليها بيتا سنة ١٨٨٧ م وسكن به فاتخذه الناس قلوة ، إلى أن صار العمران متصلا بقرية سيدنا خالد بن الوليد – حي الخالدية حاليا – وأصبح العمران خارج جميع أبواب المدينة » . ثم ينتقل المؤرخ ليحدثنا وأصبح العمران خارج جميع أبواب المدينة » . ثم ينتقل المؤرخ ليحدثنا عن تخريب باب هود والأحجار الأثرية المصورة التي وجدت في أساساته ، ثم يصف لنا ياب السوق وصفا متماريا وفنيا » .

ان الحديث عن المباني في عصر المؤرخ كثيرة ، نكتفي هنا بذكر بعض من اسمائها ، تاركين التفصيل لمناسبات أخرى . من هذه المباني الجامع النوري الكير ، أوقاف بني العظم ، وأوقاف سيدنا خالد ، وبحره الساحة ، وجامع الدك « الدالاتي » ، وتكية بيت الأديب ، وخانات العظم والدروبي « السلور » و دار عبد الحميد اشا الدروبي على كتف الساقية ، وحمام الفيصل وحمام الذهب ، والتكية : المولوية ، كما أورد ذكر عن تجديد بناء حارة الحميدية في زمن السلطان عبد الحميد الثاني . . إلى غير ذلك من المباني .

ولم ينسى مؤرخنا أن يذكر رؤماء البلديات في زمانه ، مشيرا إلى أعمالهم العمرانية والادارية منهم نذكر : عبد الحميد سليم الدروبي الذي انتعشت في زمنه البلدية ، وكان يحب البناء والعمران ، فقد جدد

الأسواق ، وكنار الساقية وعدل مسارها ، كما وسع الطرقات فأدى هذا العمل الأخير إلى خصومته مع زاوات البلد ، ورفعوا بحقه المظابط ( الشكاوى) فأدى ذلك إلى عزله وقد تأسفت عليه جميع الأهالي » . ومن رؤساء البلديات نستطيع أن نذكر أيضاً .مصطفى رسلان ويحيى الترجمان ومحمد سعيد الجابي وغيرهم .

سادسا: أما القضايا الاجتماعية فقد شغلت حيزا لابأس به من المخطوط، نورد فيما يلى شيئا عنها:

ان القضايا الاجتماعية التي تعرض لها ، وكانت متبعة في زمانه . مدليا برأيه بان بعضها كان عبارة عن خرافات « معتقدات خاطئة » مثال : عادة دفن المكوك والمطواية وبعض لوازم نول النسيج عندما تتأخر أحوال رواج البضائع ، فان هذا العمل حسب اعتقادهم يؤدي إلى تحسين أحوال الكار — أي الصنعة — وتروج البضائع .

كما ذكر عادة الحملان في الافراح مثل ( الختان والزواج ) . وغالبا ما يكون الحملان رزا تشارك فيه أهالي الحي بالاهازيج والرقصات وعلى نغمات الطبول . . . « كما روى حادثة افاء النذر وما تجري للخاروف المنذور من زينة ذهبية وفضية . وكيف يطوقون به الشوارع حتى يتم ايصاله إلى بيت الشيخ . كما تحدث عن قراءة المولد عند العامة ، وسيران التركمان ونوبة مصدر ، فضلا عما ذكره عن أخلاق العصر .

سابعا: ان التفصيل في الكثير من القضايا التي تعرض لها مؤرخنا . تتطلب الوقت والشرح والتفصيل ولا أخفي عليكم أيها السادة بأن محاضرتي هذه هي ملخص عن محاضرة مطولة قمت باعدادها ، مشبعا

إياها شرحا وتفصيلا ، ولكنني وجدت نفسي مضطرا ضمن الوقت الضيق المخصص لنا في هذه الندوة ، إلى تلخيص و ذكر بعض من الأحداث والاعلام والمنشآت العمرانية وغيرها ، والتي وردت في كتابنا المخطوط ، آملا أن نوفق بنشره ، ليكون مرجعا وحلقة ضمن حلقات التاريخ . و اسمحوا لي أن أشير سريعا إلى بعض ماجاء على لسان مؤرخنا الوفائي :

۱ — هجرة الشركس ۱۲۹۱ و بسبب الحرب بينهم وبين الموسكوف وحدد عددهم ، ومكان استقرارهم ذاكرا تقواهم وايمانهم ، ولم ينسى أيضا ذكر مهاجري كريد ۱۳۱۷ واستقرارهم بجوار القصير ومهاجري بخارى ولقائهم بالشيخ سليم خلف .

۲ — انحباس المطر سنة ۱۳۱۸ و دعاء و صلاة الاستسقاء بحضور الشيخ سليم خلف و كان عمر الشيخ آنذاك ٩٥ سنة ، ويصف كيف أخذه الجذبوالبكاء حتى ابكى جميع العالم ، وكيف هطل المطر بعدها غزيرا مدرارا .

٣ ــ نزول اسعار العملة على اثر الثلج الذي دام طويلا سنة ١٢٩٦ هـ ١٩١١ م . وحدو ث الغلاء .

٤ - كما ذكر اسماء رؤساء بعض الطوائف المسيحية بحمص سنة
 ١٣١٧ منهم : نسيم الصراف وابناء فركوح ، وأبناء الحموي ،
 وحنارزق ، وانطون طرابلسي .

وهجرة أبناء الطوائف المسيحية للعمل في امريكا .

ه ـ ذكر العديد من الشخصيات والعلماء الذين مروا بحمص أمثال:

البحراوي ، واللاذقاني ، وسابا الطرابلسي ، وحبيب مرهج ، كما اسهب بذكر من استوطن حمص من العلماء أمثال الشيخ عبد الباقي الأفغاني . . وغيرهم .

٦ - حضور البهلوان والسباع ﴿ السيرك ﴾ لحمص سنة ١٣١٩ .

تعرض للوحدة النقدية في زمانه : القرش والباره والحمره والمجيدي وغيرهم . ووحدة الأوزان الرطل والشنبل . والمهن مثال : العبجية - والصرماتيه - والبرادعية وغيرهم .

٨ – أما الالقاب التي كانت سائدة في عصره فقد ذكرها الى جانب الأسماء الحقيقية لاصحابها منها الطنجير ، والبجم ، وتاجو وحنجل منجل ، والزند . . وغيرها من الألقاب التي راجت في ذلك العصر .

٩ ــ أما الأمراض فقد اشار اليها عند ذكر المترجم له وكيف ادت
 الى وفاته منها :

« مات بحصر البول – داء الفالج – توفىء فجأة أو قهرا – أي بسبب الحزن والغم – وغيرها من الأمراض التي استعصت على أطباء زمانه .

١٠ - كما ذكر لباس وازياء عصره ضمن احاديثه العامة والخاصة
 منها: البابوجة والطربوش والعمامة والقنباز.

١١ ــ تحدث عن السكة الحجازية والتلغراف الحجازي ، ودعا
 للسلطان الذي أمر باقامتهما .

۱۲ ــ تعرض لذكر علم الفلك وعلمائه ، فعرفنا على بعض منهم مثل محمد طه السكاف وخالد الكلاليب وأمين الطرابلسي . وروى لنا

لنا قصة مفادها ان الحاج محمد السكاف سأل خالد الأتاسي عن الأرض هل هي كروية أم بسيطة ، فقال خالد أنها بسيطة ، فأتاه السكاف بادلة وبراهين فعندها علم ان الأرض كروية وليست مبسوطة » .

والآن وقبل ان انهي محاضرتي لابد ان اضع امامكم قيمة الكتاب في نظرنا : بالنسبة للقيمة الاجتماعية والاقتصادية : فاننا من الكتاب يمكن ان نرسم صورة صادقة لطبقات مجتمع المدينة ، فهناك طبقة الأغنياء والمتنفذين ( الزاوات ) وهي تشمل التجار والولاة والأقطاعين . ثم طبقة الفقراء ، وتشمل على جمهور العلماء والصوفية وسائر أبناء الشعب .

أما الناحية العلمية ، فأن الكتاب يقدم صورة وأضحة عن الحركة العلمية وطبيعتها ويظه لنا كيف أن العلوم كانت تدور في أطار الفقه واللغة وما أشبه ذلك . وليس هناك أي مظه بارز لتأثر المدينة بالعلوم الحرفية على الرغم من أن المؤلف أشار إلى بعض ذلك مثال : (كروية الأرض عند السكاف).

لكنه بحكم ثقافته المحدودة وانجرافه وراء الصوفية لم يستطع أن يتحدث بالتفصيل عن بعض مظاهر التنوير التي نظن أنها كانت موجودة لدى نفر من طبقة العلماء في ذلك الوقت .

كما أن الكتاب يصور ملامح عن البنية الاجتماعية الضعيفة التي كانت سائدة في المدينة في أيام الدولة العثمانية آنذاك . بسبب سياسة الانعزال والكبت الذي فرضه نظام الدولة العثمانية آنذاك . بقي لنا أن نقول بان الكتاب المخطوط موضوع دراستنا في هذه الندوة يبقى المصدر الوحيد لتاريخ المدينة في ذلك العصر ، ونحن لا نشك اطلاقا في صدق الكاتب ، لتاريخ المدينة و تدينه ، وعدم وجود الأغراض والمنافع الشخصية التي قد تجرفه في تيار دون آخر .

شكرا لاصغاثكم والسلام عليكم

حمص في ١٩٨٤/١١/٢٩

رياض البدري معاون مدير آثار حمص

### الفهر

| مقلمة                                                   | 0  |
|---------------------------------------------------------|----|
| الطوبوغرافية التاريخية للمدن القديمة في وسط سورية       | ٧  |
| معركة قادش                                              | ۱۷ |
| قطنة وقادش                                              | ** |
| تاريخ حمص                                               | 44 |
| حمص واسهامها الفني والجمالي في العصر الهلنستي والروماني | 00 |
| تحرير حمص من السيطرة البيز نطية                         | ۷٥ |
| مراجع البحث                                             | 4٧ |
| أسواق حمص                                               | .4 |
| المراجع والمصادر                                        | 44 |
| مخطوط التاريخ الحمصي                                    | ٤١ |

الأسبوع الماريخي الأول للجمعية لالماريخي الأول للجمعية لالماريخية في عمص بمناكبة مردركبعة قروي على غروج الصليبين الفريخية المولاد للمثام مربلاو للمثام

#### \* الفهــــرس \* =+=+=+=

| من الصفحـــة |                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y — •        | ١_ المقدمة (الاستاذ محمد عبدالصمد الشاطر) .                                                               |
| 7 E - 3 Y    | <ul> <li>۲_ الحملات الصليبية _ التسمية والدوافع</li> <li>(الدكتور صالح حمارنية) •</li> </ul>              |
| •1 — To      | ٣- الطبيبيون والفاطميون في ملابسات الموقف على الغبهة الاسلامية في بلاد الشام • (الدكتور ابراهيم بيضون ) • |
| YT - 0T      | <ul> <li>٤_ المقاومة العربية "الاسلامية للتوضع الافرنجـــي</li> <li>الصليبي ( شوقي شعث ) •</li> </ul>     |
| 1.9 - Yo     | م كيف جاءت نهاية الحرب الصليبية ونتائجهــا<br>(الدكتور سهيل زكار)٠                                        |
| 18111        | ٦_ صراع على ضفتي البحر (الدكتور محمد حرب فرزات)٠                                                          |
| 131 - 151    | ν_ حكاية الطيبيات (الدكتور شاكر مصطفى) ٠                                                                  |

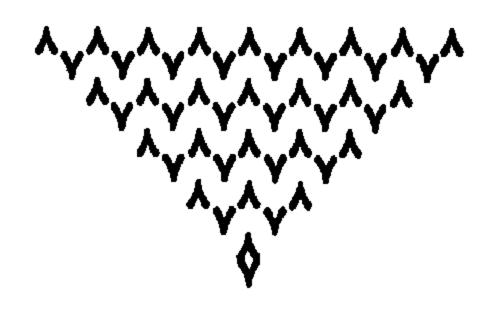

## مررمن الجمير والنارعيم

١- ولعمو و الأول من بحدة ولبحث والناريخي .
٢- ولعمو والنبائل من بحلة ولبحث والناريخي .
٢- ولعمو والنبائل من بحلة ولبحث والناريخي .
١٥- نزوة عمل اللؤئرية ولناريخية والأولى .
٢- ولعمو والخاص بي بحلة ولبحث ولناريخي .
٢- ولعمو و الخاص من بحلة ولبحث ولناريخي .
٢- والعمو و الخاص من بحلة والبحث ولناريخي .

## بين ئيدي الذكرى الاستاذ محمس العمدالشاطر

نقدم لفرائنا الاعزاء ثمرة أعمال الاسبوع التاريخي الاول السذي أقامته الجمعية التاريخية في حمص في الفترة الواقعة بين ١٩٩١/١١/٣٩ المرنجة مرور سبعة قرون على خروج آخر فلول الفرنجة الغزاة من وطننا العربي ،فيما اصطلحوا على تسميته // موّخرا// بالحروب الصليبيسية ،

سبعة محاضرين أساتذة كبار تكرموا بالحديث عن هذه المناسبية فأغنوا الموضوع بسرد تاريخي منهجي موفق ،نفروا خفافا وثقالا مين أرجاء المعمورة العربية،وهبوا متطوعين بنجدة يعربية تثمنها الجمعية ومدينة ابن الوليد قاطبة وتشكر لهم أريحتهم النبيلة وعطاءهمالفياض مدفوعين بأحاسيس وطنية وعلمية خلاقية و

لم يكن الحدث التاريخي موضوع الاسبوع عاديا ولم تكن فترتـــه الزمنية قصيرة أو نتائجه هينة، ان كل شيء في هذه الحروب القاسيـــة كان مدمرا وعاصفا ٠

بدأت حروب الفرنجة والوطن العربي في أشد حالات ضعفه فحكامــــه وجلهم من غير العرب يتصارعون على السلطة ناسين أو متناسين الخطــر الداهم الذي راح يحيق بهم غير عارفين مداه أو هويته ٠

أمام التشرزم السلجوقي والفاطمي والضياع العباسي وتناحر القسادة وشماتة بعضهم بالبعض الاخر ، سهل على الغزاة بعد عدة محساولات التغلب على المقاومة المبعثرة هنا وهناك وحملوا على موطيء قدملهم ثم انساحت أقدامهم وسيوفهم تعمل في رقاب عباد الله المستفعفيسن بعد أن خزلهم حكامهم المتقاعسون حتى عادت المحوة التي بدأهسسا زنكي/عماد الدين/باستعادة الرها،وقام بعده بالجهد الوحدوي الموفسق ابنه محمود/نور الدين/ عندما استطاع بدهائه وقوته أن يجعل رايته

تخفق على خمسة عواصم عربية هي /دمشق ـ الرها ـ حلب ـ الموصـل ـ القاهرة / وبدأت بذلك الخطوة الصحيحة المودية الى طريق التصدي لهـذا الاستعمار الاستيطاني المقنع ٠

جهود كبيرة تلك التي بذلها نور الدين وأمان عريضة رسمت في مخيلة المواطنين ٠٠٠ غدا يوم الشأر قريبا ،هاهو المنبر قد صمم في حلب لنقله الى الاقص والكل ينتظر ٠٠ المنية عاجلت صاحب القطيسة والمنبرلم تمهله طويلا ،خطفته المنون بغتة ،مما أفسح المجال للناهض في مصر/ الناصر صلاح الدين/ لان يستثمر هذه المنجزات ويستأنفها بهمة وتصميم أنست الجموع الكارثة وحجمها الكبير ،فكان خير خلسف لخير سلف .

هو صاحب حطين ومحرر القدس من الغزاة المعتدين ، نعمت البــــلاد في عهده بالقوة ونشوة الظفر وجاء (الممزقون ) من الايوبيين بعـــده، فهدموا مابناه صلاح الدين ، ولحق الامة بسببهم خذلان مبين ،فأعادوا بيت المقدس صلحا في معاهدة اسطورية مع ملك الالمان وضاعت دمـــاء المحاربين وجهود المصلحين حتى حين ٠٠٠

لكن المسيرة لم تتوقف فقد تابعها قطز والظاهر بيبرس وقلاوون ، و أنهى الملحمة الاشرف خليل بعمله المبدع السريع وحرر عكا ،فانتهـــى الامر بالفرنجة الى الرحيل عن الارض العربية ،

وكانت جهود جبارة قد بذلت قبل هوًلا القادة لزحزحة الفرنجسة أو طردهم لكنها لم تؤت أكلها على عظم الجهد وكثرة التضعيات ،غيسر أن ذلك كله كان ارهاصا بتلك الملاحم الشهيرة ·

ويمكن أن نذكر من أصحاب هذه الجهود الخيرة (ارتق)وابنه (سكمان) و (جركمش) و (مودود) و (البرسقيان)و (زنكي) و (آل عمار) في طرابلسس ان جهود هوّلاء كانت صادقة ،لكنها تفتقد العمل الجماعي الموحسد الذي اكتشف أهميته (نور الدين) وسار على طريقه وتابعه بعسمده صلاح الدين صاحب الدولة التي امتدت من الفرات الى النيل ومن دياربكر الى البمن ،

بهذه القوى رمى جموع الصليبيين في حطين ومثله فعل سلاطيـــن المماليك الكبار فماذا كانت النتائج ؟ وماذا كان الحصاد ؟ .

دام الحصار قرابة مئتي سنة بين كر وفر ،كنا فيها مدافعيــن حينا ومهاجمين حينا آخر لتحرير مدينة أو استعادة قلعة أو حصـن وكانت ساحة المعركة دائما هي الارض العربية ٠٠٠ كل شيء للمعركــــة وفي سبيلها كل شيء يهون ٠

وتعددت المجازر الجماعية التي حصدت مئات الالاف الذين ماتوا وهـم ينتظرون ساعة الخلاص ولاتسلعن طريقها ٠٠٠ هدمت مدن كاملة وأزيلـت من الوجود ،وأحرقت الزروع واقتلعت الاشجار ،وهلك الحرس والنسل ٠٠٠٠ عزاونا الكبير كان في النصر وقد كان ولكن بأي ثمن كان ؟ ا

لقد صب معظم هذه الصواعق على بلاد الشام ،وتناثر بعض رذاذهـــا فطال مصر فترة محددة ،فتحمل بذلك (الشوام) العبا الاكبر وتجلـــدوا أمام المصيبة الى أن هبت الرياح المواتية من دمشق والقاهرة وتجاويـت معها بقية العواصم العربية فقدم الشاميون كل مايستطيعه المضحـــي وطال الزمن ٠٠٠٠ وفي كل شيء لايسرك طول ٠٠٠ فكيف والزمان زمــان المحن ؟ ٠

هذه صورة مقتضبة وسريعة لما حدث في المواجهة الكبرى ولبعـــف انعكاساتها على الاجيال اللاحقة ،ولابد من قرائتها مفصلة في مظانها الاساسية وفي محاضرات الاسبوع التاريخي التالية •

ان ماقدمناه جهد متواضع بين يدي حدث كبير ،فليعذرنـــــا العارفون ٠٠٠ وفي واقع الحال الكثير مما قدمناه ونقدمه مديــــن بالجميل والايادي البيضاء للسادة المسوولين وللسادة الاساتذة المحاضريان الذين تجاوزوا المعاب والمعيقات وأعطوا ماأفاد وأثرى ،فلهم جميعا خالص شكر الجمعية وامتنانها • والله الموفق •

محمد عبد الصمد الشاطر

# الحملات الصليب والتسمية والدوافع

#### ا لدكتورصالح حمارنه ا لحامعة الأردنية

أود في بدء حديثي أن أتعرض الى المصطلح مصطلح الحروب الصليبــة او لنقل الحملات الصليبية ،وغرضي هو جلاء ما يلحق بهذا المصطلــح مـن مفاهيم ودلالات خاطئة وبما تحمل في طياتها من تناقض فيما بين دلالة المصطلح اللغوية وحقيقته التاريخية ،

فأول هذه الامور هو أن ربط هذه الحركة بالصليب هو ربط انتهازي ومربك ،والحقيقة أن هذا الربط لم يكن منذ بدء الهجمة الفرنجية على بلادنا ،بل ـ لقد تم ذلك بعد حوالي قرن ونصف القرن من دوران عجلة الحداث الحملة الصليبية .

صحيح أن الذين قاموا بالحملات العليبية كانوا على الاغلب الاعسم مشبعين بالعباطفة الدينية ولكنها عاطفة امتزجت في آفعال أصحابها بالوحشية والقسوة ناهيك عن التعصب ودلالاته المقيتة ،وأهم من ذلك كلم ان أعمال وحروب العليبين تتناقض تماما مع تعاليمهم المسيحية السمحة ورمزها العليب ،الذي هو رمز الفداء والتضحية في سبيل الاخرين ((فعسن اراد ان يتبعني فلينكر نفسه ويحمل عليبه )) ،هذا ما جاء في بشارة متى وورد أيضا طوبى لمانعي السلام فانهم أبناء الله يدعون ،فجوهس المسيحية هو المحبة والسلام ،فلم يكن العليب ابدا رمز اللحرب والقتسال اغتماب أرض الاخرين ٠

ومعلوم ان جميع المؤرخين والجغرافين العرب المسلمين الذين تناولوا الحركة الصليبية، وهم كثيرون: ابن الاثير، ابن العديم، ابن شداد، ابن واصل، ابن القلانسي، المقريزي، العماد الاصفهاني، القلقشندى، جميع هؤلا وغيرهم لم يستخدموا أبدا مصطلحات مثل الصليبين، او الحملة الصليبية وانما تكلموا على الدوام بمصطلح الفرنج، وغزوة الفرنجة، على الرغيم من أن كثيرين من المؤرخين العرب المسلمين كانوا يفرقون بين الجرميان والانجليز مثلا، وغيرهم من شعوب اوربا،

فالكلمة الانجليزية Crusade والالمانية كلاهما قد أبتكرتا في العصور الحديثة ،حيث ان المورخ الفرنسي لـويـس مميور والذي خدم في بلاط الملك لويس الرابع عشر ،كتب كتابا عن هــنه الحروب سمّاه تاريخ الحروب الصليبيةوذلك عام ١٦٧٥ وتبعه المورخ الالماني ليسينغ واستعمل نفس التسمية وتبعهما اخرون ،ومع الاسف نهج المورخون العرب نفس المنهج في اكثر الاحيان محاكـاة للمستشرقين .

في حين عند قيام الحملات الصليبية كان الغربيون يطيب لهــــم تسميتها بالحرب المقدسة Holy war او الحرب العادلة wander Pemogrintio كما استعمل تعبير الترحال ، او التطواف Expeditio وببساطة تعبير الحملة (كما المقدســـــة والطريق الى الارض المقدســـــة والطريق الى الارض المقدســـــة Inter in terram Sanetum

غير ان تعبير الحروب الصليبية او الحملات ،هو الذي شــاع مــذ استعمل حتى أيامنا هذه ٠٠ واليوم كما تعلمون نحتفل بخروج آخــر جندي من جنود هذه الغزوة منذ ( ٧٠٠) سنة من مدينة عكا الفلسطينية و أرض الشام ٠

هذا وان الباباوية و الاقطاعيين الغربين رفعوا شعارالحسسروب الصليبية والحرب المقدسة ضد كثير من خصومهم السياسيين و الايدولوجيين فتحت رايات الحملة الصليبية شنت الباباوية منذ القرن الثالث عشسسر وبعده في الغرب نفسه حروبا كثيرة ،واود هنا للاختصار ان انتقسسي انتقاء بعض الامثلة ، فالفرسان الالمان كانوا يطبقون سياسة ،درانغ ناخ ، اوستن ،بما يمكن ترجمته للعربية سياسة الزحف الى الشرق،وهنسسا الشرق الاوربي لا العربي اي غزو مناطق البلطيق الشرقية والجنوبيسسة، واستعباد الشعوب البولونية والروسية الشمالية الغربية ،تماما كمسسا فعل في بلدان الشرق العربي فرسان رهبنة القديس يوحنا،وفرسان رهبنة الهيكليين اللتين وطدتا بالسيف سيطرة الدولة اللاتيينة والفرسسسسان والتجار في ما اسموه بمملكة القدس،التي زرعوها في فلسطين وبلداننا

العربية ،فقد نشرت على نفس الغرار رهبنة الفرسان التوتونيين أو رهبنة حملة السيف الالمانية التي نشأت سنة ١٢٠٢ م،نور الايمان الحقيقق،فلاجل انتصار الصليب سفك فرسان هذه الرهبنات دماء السلافيين والبروسيين والليتوانيين والاستونيين ٠

ومثل آخر : فتحت راية الصليب ايضا في سنوات (١٤٣٠ - ١٤٣٠) شن البابا مرثينيوس الخامس خمس حملات تأديبية بقوات الفرسان الالمان فد المنتفضين الهوسيين الثوريين من اهل تشكوسلوفاكيا، وكان غالبيته من الفلاحين والحرفيين الذين هبوا للنضال من أجل خلاص بلادهم من نيسر الفرسان الالماني والسلطة البابوية وفي سبيل استقلالهم القومي ٠

( الهوسيون هم اتباع رجل الدين والمصلح التشيكي يان هوس (١٣٦٩- ١٤١٥) الذي قاد ثورة ضد البابوية من اجل استقلال بلاده ،واستقلال الكنيسة الوطنية •

ومع مرور الزمن وتحت تأثير وسائل الاعلام الفربية التي قامست ولاتزال للخدمة الاهداف الاستعمارية الفربية،فقد تحول المصطلح صليبي لدى الغربين الى مشال براق يوحي بالشجاعة والتضحية في سبيل المشلل العليا ،حتى استقر في الوجدان الشعبي الاوربي الامريكي ٠

وان الحملة الصليبية لابد ان تكون وبالضرورة حملة خير،نبيلية القصد والهدف ، فقد حملت هذا المفهوم المورثات الشعبية من أغبيان وملاحم عن الحروب الصليبية ،واصبحهذا الموقف ينسحب على الفرد العبادى في الغرب وعلى الانسان الرسمي ، بل اننا كثيرا ما نرى قادة البراى والسياسة الغربيين يستخدمون مصطلح صليبي بهذا المفهوم النبيل والخير والعادل ، ما خلا قلة من الكتاب والمفكرين من بينهم الماركسيون بهؤلاء قددرجوافي كتاباتهم على تضمين الصليبية معنى مجازيا سلبيا ، فهولاء قددرجوافي كتاباتهم على تضمين الصليبية معنى مجازيا سلبيا ،

جوليو \_ كوري الى خطر بعث جو الحرب الصليبية ضد الاشتراكية بعسسد هزيمة الفاشية في الحرب العالمية الثانية فقد دعا الى نبذ روح الحسسرب الصليبية ووضع حد لمحاولات خصوم السلام والتعايش السلمي لاثارة التعصب بين الناس فاننا سنناضل ضد الكذب وضد الخرافات والآراء الباطلة أوطبعا ضد الحرب .

بقى أن اقول ان مصطلح الحروب الصليبية استعمل ضد العرب المسلمين قبل غزوة الفرنجة الى الديار المقدسة،ذلك انه استعمل ضد العرب المسلمين في اسبانيا ( الاندليس) ،وفي صقيله لابل ان ترهات الغربيين وانتقاءهم المجعف لما يسمونه حقائق تذهب الى أبعد • فمثلا هم يرددون وحتــي اليوم اسطورة تقول بان الملك شارلمان الكبيربسط حمايته على السديسار المقدسة، وتسلممن البطريرك معاتيح القدس، رددهذه الاسطورة مبتدعها الراهب سنت كول بعد خمسين سنة من وفاة شارلمان،هذه الاسطورة ضمنها اينهارد Enhard في كتابه حياة شارلمان وقد رددها الكتاب الغربيون والصهاينة، واستسلم لها مع الاسف بعض المؤرخين العرب زاعمين ومرددين ان علاقات ودية قد قامت بين الخليفة هارون الرشيد،ومعاصره شارلمان ضد عدوهم المشترك العرب في الإندلس •تصوروا معي هذا التخبط وهــــذه المزاعم الكاذبة، مع ان مصادرنا العربية الاسلامية لاتذكر البتة مثـــل هذه العلاقة،كما أن التحليل المنطقي للتاريخ يرفضها تماما و لا أريلد هنا أن أخرج عن الموضوع، لذا أعود فأقول أن حرب الاسترجياع التيي شنها الاسبان ورهبان الكلوني على عرب الاندلس اخذت تسمى ايضــــا بالحرب الصليبية فتشير الحقائق التاريخية بان القرن الحادى عشر وعليى امتداد سنيه الطويلة قد حفل بمغامرات جماعات الفرسان وحمسلاتهسم اللصوصية، فحيثما كانت تنشب حرب كان يتواجد عدد كبير من الراغبيسن فى اشهار السيف أملا في غنيمة سهلة المنال،وهذه الحملات العدو انيـــة الاغتصابية قد استرعت انتباه الكنيسة الكاثوليكية ، فقد استحــث

رهبان كلونى الاسياد، والفرسان الفرنسيين، وبجميع الوسائل على الاشتراك في استعادة اسبانيا (الربكونكيستو)، وحبذت لابل شجعت الباباويسة هذه الحملات، لتكسب مكانة ارفع لكرسي الباباوية في الفاتيكان فاعتبرتها حربا مقدسة حربا صليبية، قبل الحروب الصليبية في الشرق العربي، فقصد رفعت نفس الشعارات تقريبا، ولبس القائمون عليها نفس الالبسة ورفعوا نفس الرايات، وكان رهبان كلوني العنصر المحرك لهذه الحروب فأعلنسوا الحرب ضد المسلمين في الاندلس وسموها حربا مقدسة بمباركة البسابا والكنيسة، فقامت على هذه الاسس الحملات سنة ( ١٠٦٣ – ١٠٦٤ ) وغفسرت الكنيسة خطايا كل من ذهب وتطوع للحرب بهذه انحملة، من اجل قضيست الصليب، لابل ان البابا غربغوربوس السابع ( ١٠٧٣ ) م سمح فيما بعسد بامتلاك الاراضي التي ينتزعها المسيحيون من الكفار •

ولنركز الان على الغزوة الفرنجية على بلادنا ٠٠٠

يقول واط: يصطدم باحث الدراسات الاسلامية حين ينظر الى اوربا في العصور الوسطى لأمرين بارزين، اولهما: الطريقة التي بموجبها اخصدت الصورة المشوهة للاسلام شكلها في اوربا بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر، والتي استمرت بعض الشيء بالسيطرة على التفكير الاوربي، اما الامحر الثاني: فهو الحالة الاستثنائية التي سيطرت فيها فكرة الحروب الطيبية على قلوب الاوربين الغربيين وعقولهم، وقد يندهش المرء آكثر حين يأخذ بعين الاعتبار التهور والدونكيشوتية التي كانت عليها سلسلة المغامرات بأحمعها فالحركة الطيبية تشكل افرازا للتفاعل ما بين الكنيسسة الكاثوليكية والاقطاع، وكانت الكنيسة ترمي من خلالها الى تحقيق اهدافها واهمها السيادة المطلفة للبابا على العالم المسيحي و

كما وان الحركة الطبيبية كانت من ناحية اخرى معاولة لتحقيبق اهداف الناس العلمانيبين الذين خفعوا للتنظيم الاقطاعي سواء كانبوا من النبلاء وفرسانهم او حتى من الفلاحين العاديين، فلقد كان النبسلة الاقطاعيين يتطلعون الى بناء سلطتهم الاقليمية على حساب الملكيلية ولعل هذا هو السبب الذي جعل البابا أربان الثاني يوجه خطابه الشهيلل الى الفرسان الفرنسيين بالذات لان فرناسا كانت لاتزال الدولة الاقطاعيلة الوحيدة آنذاك ( وفي شمالها خاصة كان حق الارث قاص ا على الابللين الاكبر ) •

فجائت الحملة الطبيبية متنفسا لطبقة الفرسان التي كان عددهـــا ينمو باستمرار،كما ان الزيادة السكانية ايضا في غرب اوربا في القرن الحادى عشر قد حفزت أبناء الغرب على البحث عن ارض جديدة خارج اوربا فجاءت الدعوة الى التوسع في الشرق العربي وبمباركة الكنيسة الكاثوليكية بمثابة الحل السعيد للمشاكل الناجمة وظهرفي عائلات الاقطاعيين عــدد لايستهان به من الابناء الاصغرسنا المحرومين من الارس وكانوا يلقبونهم ألقابا سخرية تطابق وضعهم الاجتماعي بالمعدمين او البلا ارض و

اما الفقراء والمستفعفين في الارض فلقد ربطوا أحوالهم الاجتماعية المتردية باعتقادهم بقرب نهاية العالم التي ستنقلهم الى اورشليليل السماوية و فلم يكنفي وسعهم أن يفرقوا بين اورشليم في فلسلطين واورشليم في السماء،ذلك لان الناس في الغرب الاوربي عشية الحروب الصليبية عاشوا في احباط وبوس ،فانهم أوافي الدعوة الصليبية فرمة كبيرة اختلط فيها الطمع الدنيوى بالرغبة في الخلاص و

ولتوضيح ذلك نكرر القول انه في القرن الحادى عشر توطد نـــظام الاقطاعية والقنانةفي بلدان اوربا الغربية،فكان الاقطاعيون يكثرون من نهب الفلاحيين بشتى الفرائب،ويسوقون بالسخرة جمهور الاقنان و ومـــع ظهور المدن تطور التحارة تعاظمت شهوات الاسياد الاقطاعيين فكــــثرت مطامعهم وطفقوا يبتــــرون الاموال اكثر فاكثر وسنة بعد ســنة فادخلوا فريضة المدفوعات النقدية عوضا عن الجزية العينية،الامر الـــذى

كان مرهقاكل الارهاق للفلاحين وبهذا أصابهم الفقر المدقع وانزلقواالي الهاويسة

بجانب ذلك كانت الحروب الداخلية متواصلة وقد نشبت في كل مكان في القرنين العاشر والحادى عشر، فكانت هذه الحروب عاملا لايستهان به من عوامل افقار الريف و املاقه ، فامسى الريف في او اخر القرن الحادى عشر يمر بزمن عصيب جدا عرف بالسنوات السبع العجافه والتي سبقت مباشرة الحملية الاولى للصليبين الى الشرق، لذا وجدوا في هذه الحملة وما تلاها السيخلام فانخرطوا بها ٠

اما البرجوازية الناشئة ممثلة في القوى التجارية الايطالية على تجارة وجه الخصوص، فقد رأت في المشروع الصليبي فرصة هائلة للسيطرة على تجارة البحر الابيض المتوسط وتجارة العالم آنذاك، وضرب قوى المسلمون الصاعدة في مجال التجارة والتقدم، ولذلك سارعت بالانضمام الى المشروع ٠٠٠٠

فغي منتصف القرن الحادى عشر كانت البندقية قد بنتا سطولها القميسوى وشاركتها في التجارة المدن الاخرى مثل جنوة وبيزا،وقد لعبت هاتسان المدينتان دورا هاما في الحملة الصليبية الاولى في مقابل السيطرة على مواني شرق البحر الابين المتوسط وهكذا،ففي اثناء هذه الحروب الصليبية فقد قام تحالف مابين الكنيسة الكاثوليكة والاقطاع من جهسة وبسين البرجوازية التجارية الاوربية في مدن اوربا خاصة ايطاليا من جهة اخرى لفرب تجارة المسلمين ووقف تقدمهم الى جانب الكنيسة الكاثوليكية قسد رأت في هذه الحروب فرصتها لتوحيد الكنيسة كلها تحت سيطرة البابابان من اخذ يقسمن من الفكر العربي المتقدم الذى ومنذ زمن اخذ يقسمن مضاجعها ويسبب لها القلق الشديد خاصة بسبب تغلغل الثقافة العربيسية الاسلامية وانتشارها عبر قنوات عدة ابرزها من خلال الاندلس وانتشارها عبر قنوات عدة ابرزها من خلال الاندلس والتقافة العربيسة

لقد الكنيسة الكاثوليكية عشية الحروب الصليبية الأبعد نظرا في المجتمسع الاقطاعي والاكثر غنى وجبروتاً،فاخذت على عاتقها ان تنقذ الوضع وتخلص الطبقة السائدة التي تمثلها من البلايا،فجاءتها الفرصة الذهبية فـــــي

استنفار أرسله عام ١٠٩٤م، الامبر اطور الكسيوس كومنينوس امبر اطـــور بيزنطاالي البابا أربان الثاني في الفاتيكان بيزنطة وذلك عندما غشي السلاجقة املاك الامبراطور الاسيوية ،فاكتسحوهاحتى بحرمرمره وهدد السلاجقـة القسطنطينية نفسها،ولاشك أن البابا قد رأى في ذلك الاستنجاد فرصــة لازجناع الكنيسة الشرقية الى حظيرة روما،وكان انشقاق الطائفتبى الاخير قد حدث عام ١٠٥٤ م ، وفي تشرين الثاني ١٠٩٥ م عقد بابا روما أوربان الثاني مجمعا لرجال الدين في مدينة كليرمون فران الفرنسية، بعسد ان طاف على الاديرة الكلونية في جنوب البلاد،حيث كان هو نفسه رئيســـا لدير كلوني،وفي هذا المجمع اتخذ قرار الحرب المقدسة لخلاص القبسسر فأعلن ذلك في خطبته التي ألفاها في احتفال كبيردعـــا البابــا الكاثوليك الى حمل السلاح لأجل الحرب ضد ما سماه قبيلة الاتراك الفارسية الذين آسروا المسيحين ودمروا الكنائس ـ يعني السلاحِقة المســـلميــن ــ وْاجتاحوا مملكة الربّ ( يقصد دولة بيزنطة ) وهذايعني انه اطلق من كليرمون النداء الذي دعا الغرب الى حرب صليبية في الشرق • وقــــــد قوطعت الخطبة بصرخات هذه هي ارادة اللهDeus 10 voltوقـــــد دعا البابا الفرسان الى وقف الحروب والمذابح والتحرك الى فتح البلسسدان الشرقية ، روحوا في الدرب الموّدى الى الدرب المقدس • هوّلاء السفرسسسان العلوج الذين كانوا مرتزقة لقاء أجر زهيد،والذين خاطبهم البابــــا كانوا يتحرفون الى الدور والعقارات والى القطع النقدية الرنانة و وجهه البابا خطابه للفقراء(( اما بلدان الشرق فانها تفيض بالعسل والسمسن والقدس هي محور الكون، هي الجنة الثانية )) • وكذلك فان الفقسسسورا ٤ والحزانيفي الارض سبكون لهم الفرح والغنى هناك في السماء . ولايخفى أن خطاب البابا هذا لقي التحبيذ من الاقطاعيين،فان الاقطاعيين كانوا يتصورون الاهداف الفعلية من الحرب اي اهداف النهب والســــــــب مغفلة بغطاء ديني في انقاذ المقدسات المسيحية ولميكن ثمة تناقسمن بين الغرض الديني والدنيوى بنظرهم،كما وكانت الحرب الطبيبية ضرب مسن

الحج المقدس لكثير من الناسولكنه حج مسلح هذه المرة • وتكون لنـــدى

الفرسان وغيرهم ايمان يجمع بين نكران الذات الديني مع الافكار عسسن

المكافاة الارضية السخية •

وكما قلنا فان خطاب البابا لم يستمع له الأسياد والفرسان وحدهم فقد استمع اليه أهل الريف والفقراء المتضورون جدا والمعذبون في عبودية القنانة، فكان الفلاحون يرغبون في التخلص من نير الاقطاعييسن فاندفعوا الى ملاقاة القدس السماوية،ولكن سرعان ما أحس القائمسون ان هوّلاء الفقراء اصبحوا عبئا عليهم،ولم يكن ممكنا ايقافهم و وتنتهي الماساة بان الفلاحين لم يكسبوا في الشرق الارض والحرية بل كسسبوا هلاكهم وحسب،

يذكر ابن الاثيران الفرنجة عند دخولهم بيت المقدس قد قتلوا فيها من المسلمينما يتجارز السبعين الف انسان ،ويذكر ايضا ان اليهود قسد تجمعوا في كنيس فاحرقه الفرنجة بمن فيه فماتوا ، هذا المثل الوحيسد قد سقته لادلل على الحرائم التي ارتكبها الفرنجة باسم الصليب فسسي بلادنا ضد السكان جميعا ، ( ولا أريد في هذا البحث الخوض بردة الفعل عند العرب المسلمين،فهذا الموضوع الهام سوف يتناوله الاخوة الباحثون الاجلاء)،

كما ان بلدان البلقان المسيحية،قد عانت من وحشية العليبين الشيء الكثير كما راحت الامبراطورية البيزنطية واملاكها ضحية بعض الحمللات العليبية ( الحملة الرابعة في مطلع القرن الثالث عشر ) وظلت هسلما المناطق تئن تحت وطأة العليبين اكثر من نصف قرن،فلو كان لهذه الحروب حظ ولو فئيل من القيم والافكار النبيلة والاهداف الدينية لما صدق عليها ذلك التعبير الذي قالم عنها غليوم المورى ان العليبي كان يرى في الشرق لل فحسب عدوه اللدود مسلما كان الشرقي او نصرانيا فقد عامللا العليبيون هولاء النصارى كما يعامل الاعداء محيح ان بين النصرانيلة الشرقية وبين حكامها اللاتين رابطة الدين المشترك ولكنها كانت ترتبط كذلك مع اخوانها المسلمين براوبط التاريخ واللغة والعادات ويبسدو ان المسيحين الوطنين لم يوفروا الاساس الراسخ للحكم اللاتيني،بل زادوا مسن مشاكل الافرنج العسكرية،فقد رفض واغتاظ البطريرك السورى من معاملسة

الافرنج له • ويقرر كذلك كل من ميخائيل الصورى،وموَّرخ مجهول،فــــي فقرات متعددة مفادها: ان اللغة المشتركة والجنس المشترك اللــــــذيــن اشتركا فيهما النصارى العرب السوريون مع الكثير من المسلمين امكن ان يشكلا رابطا أُقوى من العقيدة المسيحية التي اشتركا فيها مع الافرنج • ولقد ذكر الموَّرخون والاخباريون الغربيون منهم والشرقيين عموما الكراهية كانت متبادلة بين النصارى العرب والمسيحيين الشرقيين عموما

وبين المحتلين الفربين الافرنج واللاتين، أي أن الصليبي كأن يرى فــي الشرقي عدوه اللدود،مسلما كأن الشرقي أو مسيحيا ، فمنذ ومول اللاتين لاول مرة الى بلاد الشام كأن العديد منهم يميلون الى اعتبار كافة المسيحيينحتى اليونانين مهرطقين ( اى اصحاب بدع في

الى اعتبار كافة المسيحيين حتى اليونانين مهرطقين (اى اصحاب بدع في مفهومنا) وطيلة القرن من عمر الاحتلال الافرنجي كانت هنالك ادلــــة كثيرة على الكراهية الفطرية المتبادلة والتي كان ثمة مجال لوجودها بين النصارى الشرقين والاوربين الغربين ولقد افطر الأرثوذكس لتقديم الطاعة وضريبة العشر الى رجال الكنيسة والمنتمين الى جنس دفيــــــل والممارسين طقوسا مختلفة ولذا يقرر رنيسمانُ فلا عجب انه عنــدما كان صلاح الدين يحاصر القدس عام ١١٨٧ م وعدت الطوائف الارثوذكســية الموجودة داخل الأسوار بتقديم المساعدة له وانه تلقى تهانـــــــــي

واذا ما نظرنا الى الامر بشكل واقعي ومبسط فالمسألة لا تبدو معقدة ولاصعبة خاصة اذا ما وفعنا جملة من الحقائق الثابتة أملام أعيننا، فالنصارى العرب هم عرب اولا وهذه الديار ديارهم حلوه اخوانهم العرب المسلمون من المحتلين البيزنطيين القدامى، وبعلم ان قاموا بنصيبهم في عملية الفتح، شارك النصارى في بناء دولة الخلافية وفي ازدهار الثقافة العربية الاسلامية، هذه المشاركة التي فتح التسامح الشرع الاسلامي المجال واسعان على مرالايام والسنين أخذت اعداد من النصارى تدخل في الدين الاسلامي، وهذا أمر طبيعي ومنطقي ، اما الذيلين النسام بقوا على نصرانيتهم، بقوا في نفس الوقت على ولائهم لوطنهم مشاركيان

ابناء مجتمعهم في عمل البناء لاوطانهم وكما ذكرنا فان النصيبارى العرب والشرقين عموما بقواعلى خلاف وضومة مع المذاهب الكنسية للاتين والكنيسة الغربية ،لذا ففي ظل دولة اللاتين الفرنجة بدا الخلاف المذهبي أوسع واعمق واوضح و فالنصارى العرب بحكم انتمائهم لوطنهم ولجنسهم ولتاريخهم وللغتهم يرون في اللاتين الفرنجة محتلين غاصبين، فكان انضمامهم منطلقاتهم لصفوف اخوانهم المسلمين امرا طبيعيا ومنسجما تماما مع منطلقاتهم الروحية والاقتصادية حتى والمذهبية و

اما حال الفرنجة أنفسهم الذين تألفت منهم مملكة بيت المقسددس الصليبية (١٩٦ - ٦٩٠ هـ ١٠٩٩ م –١٢٩١ م)، هذه المملكة التي اعتبرها غروسية اول توسع استعمارى غربي في الشرق العربي الاسلامي، فقد ظلسوا غرباء عن البلاد، لم يتعاون معهم الفلاحون الذين يولفون غللبية السكسان وكثير من اهل الااضي تركوها، فقل عدد السكان وقل معهم الدخل والانتاجية فضاقت الارض بهم على وسعها، ذلك ان أعقد المسائل التي واجهت الفرنجسة في بلادنا هي نقص القوى البشرية وعدم تعاون السكان أهل البلاد مسسع في بلادنا هي نقص الفوى البشرية وعدم تعاون المحموع السكاني المتجانس فبالرغم من أنهم ملكوا (الى حين ) الارض والمدن بالقوة ، واستمسسوا فبالرغم من أنهم ملكوا (الى حين ) الارض والمدن بالقوة ، واستمسسوا القامة أى جسر واضح من الملة بينهم وبين أهل البلاد، فما ان انقطع عنهم المدد الخارجي الغربي، من المال والرجال، حتى تقرر مصيرهم وذلك بالجسلاء المدد الخارجي الغربي، من المال والرجال، حتى تقرر مصيرهم وذلك بالجسلاء الاجبارى وطردهم من البلاد التي اغتصبوها و

وبعد فهل ثمة وجه مقارنة ما بين غزوة الفرنجة لبلادنا وبيسن الحركة الصهيونية ودولة اسرائيل المحتلة لارضنا العربية، ان أشد ما يقض مضبسا جع الصهاينة هي مقارنة غزوتهم لارضنا واستيطانهم بديارنسسا، بالغزوة الفرنجية الطيبية، ذلك لانهم يعتقدون انهم انما جاءو الميبقوا وعلينا ان ننس فلسطين والقدس م ولكن، فان الحقيقة الساطعة الاولى التي لايستطيع المتتبع ان يغض الطرف عنها،هي ان الحملات الصليبية والتسسي قامت مع نهاية القرن الحادى عشر للميلاد لغزو شرقنا العربي انماهسسي

اولى المشروعات الاستعمارية الاوربية لاحتلال ارضنا المقدسة،وكانت هي السابقة البارزة،التي تقدمت مرحلة الاستعمار الحديثه فضلا عن انها كانت الهاما للتجربة الصهيونية العنصرية ذات الاهداف الاستيطانية في ارضنسله،

ومعلوم أن أوربا قبل مايسمى بالاصلاح الديني لم تكن تعتبـــر اليهود الشعب المختار الذى قدر له ان يعود للارض المقدسة ،بل اكثر مبـن ذلك اذا كان اليهودى مختارا لامر ما فانه اللعنة • فكان اليهـــود يعتبرون مارقين ويوصمون بانهم قتلة المسيح ولم تكن هناك ذرة مــن حب عاطفي للتراث العبرى،كما لم تكن هنالك بارقة أمل في اعادة بعــث اليهود روحيا أو قومياً •

ولم تكن هنالك ايضا أدنى فكرة عن تملك اليهود لفلسطين،كانست الصهيونية غير اليهودية غائبة تماما عن أوربا في العصور الوسطى، وكانت اسرائيل مجرد اسم لديانة، وبالتالي لم يكن استيلاء اليهود على فلسطين لالف عام أمر يدور في أذهان حجاج القرون الوسطى ،حتى قلسطين الاستعمار الفربي الحديث للفرنسي والانجليزى والالماني فبدأ يتكالب على الاستعمار بلادنا ونهبها ، و فقامت خدمة لهذا الغرض حملة جديدة تسربلت هي ايضا بلباس الدين عرفت بالحملة الصليبية السلمية ،وبشلسر بهذه الحملة كثيرون منهم بحاثة في الامور الفلسطينية اسمه توبللسر بهذه الحملة وقد لاقت الحملة الصليبية السلمية هذه انتشاراً واسعا فللمسلمية في المانية بين الكاثوليك ففي اجتماع عقد عام ١٨٥٨ م ردد المتحمسون من الاعماق دعاء

((أيها الرب ساعد الارض المقدسة ،حرر القبر المقدس من أيدى الكفيسيار)) ، تماما كالصرخات التي بدأت مع الحملة الطيبة الاولى في او اخر القسرن الحادى عشر م وبدا للناس ان استرداد فلسطين وخلاص القبر بات عليلا الابواب فان خيط التاريخ الذي انقطع سنة ١١٨٧م قد أعيد وصله وقيلا آخر ((ينبغي لازمان الحروب الطليبية أن تعود )) .

وما ان تلاشى بريق الحملة الصليبية السلمية حتى فسحت المحال كفكرة اشد ضررا علينا هي فكرة أعادة اليهود Restovation of the jewsهـذه الفكرة التي وجدت غذائها الفكرى في النظرية الالفية،هذه النظرية التـــي اخذت اسمها من كلمة خلياس اليونانية Chiliasim بعدى الــــف وتتمحور هذه النظرية حول عودة وتملك المسيح في اورشليم بعد الالف ·

ولاقت هذه الدعوة انتشارا واسعا بين الكنائس البروتستانتية في كل من امريكا وانكلترا في حين ان جميع الكنائس الاخرى ترفضها، وقصد اصدر الفاتيكان مرسوماعام ١٩٤٤، يدينها ويعتبرها بدعة وهرطقيية، وحركة اعادة اليهود تهدف اولا وقبل كل شيء تفريغ فلسطين من اهلها العرب وتسكين المهاجرين اليهود مكانهم، ذلكان الفلاحين الفلسطينيين سوف يتركون ارضهم لو توفرت لهم ظروف افضل الى بلد اخر كسوريا والع بابل

وقيام تساوًل خبيث مفاده : من سيقع عليه اختيار العناية الالهية. لتكون اعادة اليهود لارض الميعاد على يديه ؟

للحظة ما لمع اسم نابليون بونابرت الذي جاء ارض مصر غازيا ثم زحيف بعد ذلك الى فلسطين عام ١٧٩٨ ـ ١٧٩٩ بانه هو الشخص الذي وقع عليه اختيار العناية الالهية لهذه المهمة ولكن مع تلاحق الاحداث بدا يتضح باضطراد ان هذا الدور في نظر كثير من المنظرين والدعاة هو نصيب بريطانيا و (( هللي يابريطانيا ٥٠٠٠ هكذا ورد في نشرة خلال حرب القيرم فقد اختارك القدر لتعيدي اتباع جنس يهوذا المهمل المشتت )) ٠

ان المناخ الذى ساعد على ذلك هو انه مع نهاية حرب القسرمازداد نفوذ الدول الاوربية وبخاصة بريطانيا وفرنسا في البلاد العثمانية وانحس نفوذ روسيا القيصرية حيث ان العثمانين وباحساس من عرفان الجميل نحو فرنسا وبريطانيا لمساعدتهم اياها في حربها ضد الروس قد فتحوا ابواب البلاد امام التفلفل الغربي اقتصاديا وسياسيا وفبدا من الناحية العملية نشاط القناهل الغربيين خاصة القنصل البريطاني ( فن ) الذى عمل بلا كلل على تقوية الطائفة البروتسنتية لتكون ركيزة بريطانيا ضد الكاثوليسك

الذين يعتقد انهم يشكلون ركيزة لفرنسا، واتجه البريطانيون كسندلك وهذا الخطر ـ الى تبني اليهود وتقويتهم بالنرغيب بالهجرة السلمين أرض الميعاد ، وكانت تعتبر حماية اليهود جزاء من مهسسام القنصل البريطاني، بل وابرز مهامه ، ٠٠٠ وكان عليه ان يضفي حمايتسه ورعايته على جميع اليهود سواء أكانوا من الرعايا البريطانييسسن أم لا ، ٠٠٠ فبريطانيا العظمى هي الحامي الطبيعي لليهود والبرتستنت ،

وقامت مقارنة ما بين الحركة الصهيونية في مطلع القرن العشريس والحملة الصليبية في القرون الوسطى تقول : لم تكن الحملات الصليبيسسة غارات وحشية على فلسطين أدت الى البوس والدمار بل كانت مملكة القدس نموذجا للحكم العادل والمعتدل كالذى نفخر باننا قدمناه للهند فللم ظروف مشابهة • ونشرت الصهيونية مقالة بعنوان ((مستعمرات القلل الشاني عشر في فلسطين)) جاءفيها؛ ان المشكلات التي واحهها المستوطنون الصليبيون ونجوا في التغلب عليها تشبه من نواح كثيرة تلك المشكلات التسليب تواجه المستوطنين اليوم في فلسطين، هناك أوجه شبه بارزة في الظروف التي أحاطت بالتجربتين الماضية والحاضرة •

وبكلمة : فالارهاصات الاولى للحركة الصهيونية كانت في المحيـــط الديني للدول الانجلوساكسونية البروتستانتية التي أتاحت الفرصة للنهضــة اليهودية القومية ،وشجعت على عودتهم الجماعية الى فلسطين وهي التـــي فوق ذلك، ابتدأت سجلا جديدا للصهيونية كعنصر مهم في اللاهــــوت البروتستانتي • هذا اللاهوت الذي أصر على اعادة اكتشاف العهد القديـم لتعزيز النزعة اليهودية ومدها باعظم شيء تفتقده الا وهو الايديولوجيا والتراث والتاريخ •

فالتزوير الصهيوني الحالي للتاريخ الذى يدعي حقا تاريخيا فـــي فلسطين،فانما اكتسب مادتة من اللاهوت البروتستانتي وذلك فــــي التمسك بحرفية الكتاب والعهد القديم خاصة ٠

فالحركة الصهيونية غير اليهودية هي التي ساعدت اليهود ودفعتهم الى تكوين حركتهم الصهيونية قبل اجتماع بازل ١٨٩٧ م برئاسسسة

الصهيوني هرتزل •

على عاتق العرب فهل هم فاعلىون ؟

فمن المستبعد جدا ان يكون اى حل يقدمه الغرب الاستعمارى للمشكلة الفلسطينية عادلا للفلسطينين ما لم يتصد الغرب نفسه ببسالة للطبيعية الحقيقية للصهيونية ويتحرر الغرب أولا من افكارها التي لاشك انهااصبحت راسخة الجذور ، حيث تروج الابواق الصهيونية بان العالم يريد تدهير اليهود والرد المعقول الوحيد هو الصهيونية المحاربة المتحفزة باشد الصور، ان تحرير العالممن الحركة الصهيونية العنصرية هذا التحدي الكبيرقد وقع

سو ال يبدو ساذجا أو مكابرا او عنيدا آمام الانتصارات الضغمة التي تحرزها الصهيونية مدعومة من الامبريالية العالمية من جهة وأمـــام التمزق والتجزئة والخسران والواقع المر العربي من جهة أخرى ، واخيـرا، مهل كل ماسبق وقلناه هو صورة عن الصراع مابين الشرق والغرب ...... (( الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا )) هذا ما قاله الشاعر الانجليزى الفكتورى كبلنج،ولكنالشاعر والكاتب الوطني الاردني ابراهيم العجلونــي يزيد : (( لكن ما يقف دون التقائها الانساني الحميم هو هذا الكيـــد العريض الذى هو رخيص في الوقت نفســـه ... ))

من ابرز المصادر والمراجــــع :

- ۱ ابن الاثیسر : الکامل في التاریخ دار الکتاب العربي بیروت
   ط ٦ الجزء الث من ١٩٨٦
  - ٢ اسامة بن المنقذ: كتاب الاعتبار بيروت الدار المتحدة ١٩٨١
    - ٣ ـ ابو شامـــة : كتاب الروضتين القاهرة ١٩٦٢
  - ٤ ـ الشارترى فوشيه : تاريخ الحمدة الى القدس ترجمة زياد العسليبي
     عمان ١٩٩١
- ه ـ سيفن ونسمان : تاريخ الحروب الصليبية ترجمة السيد الباز العريني دار الثقافة بيروت ١٩٦٧
  - ٦ ـ سعيد عاشور: الحركة الطيبية ١ و٢ القاهرة ١٩٨٢
  - ٧ اسكندر شولتس : تحولات جذرية في فلسطين ترجمة كامل العسلي
     عمان ١٩٨٨
    - ۸ ریجینا الشریف: الصهیونیة غیر الیهودیة
       ۱۹۸۵ الکویت ۱۹۸۵
- ۹ ـ زابوروف میخائیل : الصلیبیون فی الشرق ترجمة الیاس شاهیـــن
   دار التقدم موسکو ۱۹۸۲ .
  - -١- قاسم عبده قاسم : ماهية الحروب الطيبية عالم المعرفة الكويت ١٩٩٠ .
    - 11- صالح الحمارنة : الناس والارض دار الينابيع عمان 1991 •

## ولصليبوي والفاعميوي في ملابسات الموقع على الفيهة الوكومية في بلاو الشيام المحتمدة في بلاو الشيام المعنون إلجامة اللبنانية « الكتور ا براهيم بيضون إلجامة اللبنانية «

كان قد مضى وقت طويل ، والقرون تطوي بعضها على ايقاع الهزيمة وأخبار الحروب ما انفكت تملاً السمع وتنتشر على صفحة الوجوه الرمادية وقد حفر فيها الحزن وأزمن اليأس ، كانت السياسة محظورة على الخليفة الذي انقطعت أخباره عن النهار ، ولعله لم يعرف أن خليفة آخـــر قام على أطراف مملكته التي لاتغيب عنها الشمس ، وأن ثالثا تجرأ في الطرف المقابل وأعلن الخلافة ، ولو عرف ذلك ، ربما احتج كثيرا، أوبلغ به الامر خلع نفسه ، لان الخلافة لاتتجزأ ،كون القائم بأمرها خليفـــة رسول الله ،ولكنه نسي أن للخلافة شروطا ، يجب أن تتوافر فيمن يحمـل اسمها والعب ، وفي أولها حماية الدماء وصيانة الثغور ،

ألم يكن الجهاد ماسوغ اعلان الخلافتين : الفاطمية والاموية في المغرب والاندلس ١٠ الاولى ضد البيزنطيين والثانية ضد الاسبان ؟ فالخليفة العباسي تخلى أو أرغم على التخلي عن ركن أساسي في الاسلام الذي يحكم باسمه ،وهو الجهاد ،فتولى دوره الخليفة الفاطمي ( المعرف لدين الله ) الذي كان سبب مجيئه الى مصر ،فيما يرويه المؤرخون هسو الجهاد ضد الروم بعد استيلائهم على عدد من الثغور الشامية (١).

واذا كان الخليفة الاموي قد تصدى لهذا الدور ،ولكن في اطسار جزئي ،على طرف مفصول عن الخلافة ،فان المعز الفاطمي ـ بعيدا عسسن دوافعه الفكرية والصراع السياسي مع العباسيين وكان يطرح نفسه لهذا الدور الذي عجز عن القيام به خليفة بغداد ،المنزوع السلطة والقرار.

<sup>(</sup>۱) ـ ابن ثغري بردي الاتابكي ،النجومالزاهرة في ملوك مصر والقاهـرة ج٤ ص ٧٢ • وزارة الثقافة والارشاد القومي • القاهرة (د • ت)•

وقت كانت السلطة في دولة البيرنطيين ،قد انتقلت الى أسرة مشحونية بالروم الطيبية ،وهي الاسرة المقدونية ، فاصطدمت هذه الروح بنزعية جهادية بارزة لدى الفاطميين ،بالغة ذروتها في عهد المعز السيدي رأى في الجهاد تكريسا لشرعيته في الخلافة ،بعد أن تخاذل العباسيون عنه ،مما أدى الى اهتزاز شرعيتهم لدى المسلمين ، وكان الفاطمييون قد تنبهوا مبكرا الى أهمية السلاح البحري في الصراع مع البيزنطييين الذين احتفظوا بتفوقهم في هذا المجال ،وصدوا المحاولات التي استهدفت القسطنطينية نتيجة لذلك ، وهكذا ترافق نمو القوة البحرية مع قيام دولة للفاطميين ،وتجلت " المهدية " كثغر بحري منبع ،أكثر مما هي عاصمة سياسية أو ادارية ، ولقد بدا حينذاك أن الفاطميين كانسوا واثقين من السيطرة على البحر المتوسط (١)الذي تحول في أو اخر القسرن العاشر الى بحيرة فاطمية ،

وقد أعاد لويس (أرشيبالد) تراجع الاسطول البيزنطي ،الـــى تمرد الاجناد البحرية على الامبراطور ،وافتقاده عددا غير قليل من السفن،مما جعل قوة الفاطميين البحرية في سورية ومصر تتفوق تفوقا واضحا على منافستها البيزنطية "(٢)واذا أضفنا الى ذلك ،استخــدام الفاطميين السلاح النفطي (٣)ذلك السلاح الذي تفرد به البيزنطيون وقتــا طويلا ،وصدوا بفضله محاولات الاستيلاء على القسطنطينية من حانـــب العرب المسلمين ،فان الفاطميين قدر لهم في تلك الفترة ،اعادة رسـم خطوط المراع ،ليس فقط على صفحة البحر المتوسط ،حيث حققوا نفــوذا هاما ،ولكن على مساحة المنطقة الشامية التي شهدت تجاذبا حـــادا، سيودي أحيانا الى خلط الاوراق وقلب التحالفات ،في ضوء ماتفرفـــه

<sup>(</sup>۱) ـ ارشیبالد لویس ،القوی البحریة والتجاریةفی حوض البحر المتوسط ترجمة أحمد محمد عیسی ، مكتبة النهضة المصریة (د۰ت)ص ۲۵۶

<sup>(</sup>٢) ـ المرجع السابق ص ٣٢٣

<sup>(</sup>٣) ـ المرجع السابق ص ٢٤٢

مصالح القوى المتصارعة .

على أن المشروع الفاطمي ،الذي استمد حيويته من التصييدي البيزنطيين ومل الفراغ السياسي في بلاد الشام ،على حساب الخلافية العباسية ،مالبث أن اصطدم بقوة اسلامية جديدة تمثلت بالترك السلاجة الذين نافسوا الدور الفاطمي في التصدي لخطر التوسع البيزنطي في الشام وبينما شغل الفاطميون في محاولة السيطرة على المنطقة ،وهدروا وقتا في مقارعة القوى المحلية صرفهم عن التفرغ للجهاد ضد البيزنطييين، كانت قوة السلاجقة الفتية ،تخطف الفو منهم ،وتحقق انتصارا رائدا في هذا المجال ،دون ثمة ما يجول في ذلك الوقت ،واستثمار هــــــذا النصر في منطقة النفوذ الفاطمي بالشام .

وهكذا يتحول الدور الجهادي لدى القوتين الاسلاميتين، الـــــىدور تقسيمي ،قد لاتستطيع قطف ثماره الدولة البيزنطية الهرمة، ولكن قــوة جديدة ستخترق معادلة الصراع في المنطقة ،وتحقق انتصارات علـــــى

<sup>(</sup>۱) – الشرق الاسلامي الحديث و ترجمة منصور أبو الحسن و مؤسسية دار الكتاب الحديث (دوت) ص ۳۵۵

<sup>(</sup>٢)- ابن الاثير ،الكامل في التاريخ ـ دارصادر بيروت ١٩٧٩ ج١٠ص٦٨

حسابهذا التمزق الاسلامي بعد نحو ربع قرن فقط ،وهي القوة الصليبية القادمة من الغرب الاوربي • ذلك أن فشل البيزنطيين في العودة السلم ،كان أحد أبرز الحوافز لتشكيل الحركة الطيبية ،ومحاولتها تحقيق ماعجز البيزنطيون عن تحقيقه • ولم تكن استغاثة الامبراطلور للتهز مشاعر البابوية والامراء الاقطاعيين في أوروبة ،لان العلاقلية الفاترة ،الناجمة عن خلافات مذهبية مزمنة ،كانت تحول دون الوصلول الى تلك المشاعر ،وليس أدل على ذلك ،ما أنزلته الحملة الطيبيلية الرابعة (١٢٠٤م) بالقسطنطينية ،لم يكن أقلها الاستيلاء على العلم مسن وكرسي البطريركية الذي كان من نصيب التجار البنادقة ،على الرغم مسن اشعار البابوية لهذا الانحراف الذي حاد بالحركة الطيبية على العاد الفدافها الانحراف الذي حاد بالحركة الطيبية على المنادة أهدافها الانحراف الذي حاد بالحركة الطيبية على المناد أهدافها الانحراف الذي حاد بالحركة الطيبية على الرغم مسن أهدافها الانحراف الذي حاد بالحركة الطيبية على المناد أهدافها الانحراف الذي حاد بالحركة الطيبية على المناد أهدافها الانحراف الذي حاد بالحركة الطيبية على المناد أهدافها الانحراف الذي حاد بالحركة العليان المناد أله المناد أله

ولكن المورخ لا يمكن الفي العلاقة تماما ،بين ماحدث للامبر اطور البيرنطي في ملاذكرد ،وبين تسريع الحركة الصليبية لحملتها الاولى على الاقل فقد كان الجو العام في أوربا مهيأ لمثل هذه الحركيية التي كانت في طور التكوين العفوي والمباشر ، ولعل البابوية كانييت الاكثر اهتماما لتوظيف هذه الحادثة ،في اطار مشروعها الذي سيارت شوطا فيه ، واذا كان لا يعنينا التوغل بعيدا في الاحداث الاوروبية لتلك الفترة ،وهي معروفة في كثير من دو افعها والمسوغات ،فانييت من الممكن التوقف عند طبيعة الحركة العليبية ،لارتباط عناصرهييا بالتطورات التي رافقت توسعها في المشرق أو نتجت عنه ، فقيييا تاست هذه الحركة بناء على تحالف مثلث ،جمع معا الدين والسياسية والتجارة ،أي أن ثمة غلبة كانت للجانب الدنيوي السياسي ،محشيسلا بالاقطاع والمدن الايطالية ،على الجانب الدنيوي السياسي ،محشيسلا

<sup>(</sup>۱) ـ باركر ،الحروب الطبيبية ،ترجمة السيد الباز العرنبيي ـ دار النهضة العربية ـ بيروت ١٩٦٧ ص ١٠٤ ـ ١٠٤

مما أدى الى خلل في تكوينها ،وشكل عائقا أمام بلوغها النجاح التام دون أن تكون البابوية من جانبها منطلقة من اعتباراتها الدينيسة فقط ،اذ رأت في السيطرة على بيت المقدس ،تعزيزا لنفوذها الاوروبيي أكثر مما هي مسألة دينية ترتبط بأمن الحج المسيحي الى كنيسة القيامة لقد كانت الصورة متنافرة الالوان ،كما تبدو لنا في الفلسرب الاوروبي ،ولكن المصلحة قاربت بين الالوان وجمعت الاطراف المتناقضة الى جبهة و احدة ،أو بمعنى آخر ،ان توق البابوية الى أن تكون كلمتها فوق كلمة الملوك ،والى أن يتم لها احتواء الامراء الاقطاعيين ،وسقي هؤلاء الى تحقيق انتصارات يجري توظيفها سياسيا في أوروبة بالنسبة للملوك ،أو سلطويا بالنسبة للاقطاعيين ،عبر تأسيس امارات فللسبي المشرق ،ففلا عن الهم التجاري لدى المدن الايطالية ،التي كانت الحركة المليبية في منظورها ،مشروعا لايتعدى التجارة ،كل ذلك أسهم فلي توحيد الجبهة الاوروبية ،وجمع كلمتها تحت شعار الطيب .

وكانت في المشرق صورة متنافرة ألوانها أيضا ،ومتزامنة مسع تلك التي كانت في الغرب ،ولكن الصورة الشرقية ظلت على تنافرهـــا وتناقضها ، ولم يحدث مايقارب بين القوى الاسلامية ،حتى في الوقــت الذي دنا فيه الخطر الصليبي من الشام ، فقد اتخذ الصراع بين هـــذه القوى فكريا ،كان أكثر حدة من الصراع السياسي وربما الديني ،ممــا بعل النفوذ الفاطمي ،القائم على دعوة ودولة في آن ،غيـــر مقبول لدى الغالبية من أهل الشام الذين حافظوا على انتمائهـــم مقبول لدى الغالبية من أهل الشام الذين حافظوا على انتمائهـــم للخلافة العباسية والدويلات التابعة لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وكان الصراع الفاطمي ـ "سلجوقي ،العامل الاكثر خطورة في تضعفع الجبهة الشامية عشية الغزو الصليبي ،

واذا كان التاريخ لايكتب بناء على افتراض ماسيحدث ،بلانطلاقا مما حدث ،فانه لو جماز لنا تمور قيام وحدة سلجوقية ـ فاطمية في ذلك الوقت ،لكان من المعب على الفزو الصليبي أن يخترق بلاد الشام ولعل باركر جوز لنفسه مثل هذا الافتراض ،مقتبسا عن مورخ أوروبي

لم يذكر اسمه هذا القول: أن الطيبيين لو تقدم مجيئهم عشر سنوات أو تأخر قدومهم عشر سنوات ،لقذف بهم المسلمون الى البحر ،وذلــــك بسبب ماكان عليه السلاجقة زمن قلكشاه من التوة والمناعة ،وماكـــان للفاطميين من قوة بحرية وعسكرية ضغمة (١) ولاشك أن هذا القـــول ينظوي على فهم عميق لظروف الجبهة الشامية ،والتناقضات التي باعــدت بين القوى الرئيسيـة فيها ،وأفقدتها الفرصة التاريخية للقيـــام بواجبها الجهادي ضد الغزو الطيبي ، ومن هذا المنظور ،فان كلا مسن السلاجقة والفاطميين ،يقع عليه عب التقصير ،ويتحمل مسوولية تفعضع الجبهة ،وبالتالي التسهيل ربما عن غير قصد المتقدم الطيبي في بــلاد الشام ،

والواقع أنه كان من المتعذر جدا ،التعايش بين الفاطميي والسلاجقة ،والانفوا ً معا في ظل جبهة واحدة ، فثمة هوة عميقة تفصل بينهما ،وثمة تناقض حاد ،يجعل مشروع كل منهما متضاربا مي الاخر ومنافسا له ،في وقت ربما بدت العلاقة بين كل منهما والعدو أقل حدة مما هي بين الطرفين الاسلاميين ،على نحو ماحدث من تنسيق بين الفاطميين والبيزنطيين (٢)،في وجه تحالف غير معلق بيلين العليبيين والسلاجقة ، هذا اذا لم نتوقف عند اتصال مشبوه بيلي الفاطميين والمليبيين ،تحت وطأة الهاجس السلجوقي نفسه ،فقد روى ابرائير المعروف بتعاطفه مع السلاجقة خبر هذا الاتمال ،ولكن بشيء من الارتياب بمحته : " وقيل ـ والكلام لابن الاثير ـ ان أصحاب مصر مسن العلويين لما رأوا قوة الدولة السلجوقية وتمكنها واستيلاءها عليد.

<sup>(</sup>۱) ــ ارنست باركر ،الحروب الطيبية ص١٥٣

<sup>(</sup>٢) – امين معلوف • الحروب الصليبية كما رآها العرب ترجمة عفيه في دمشقية حدار الفارابي - بيروت - ص ٦٩ •

خافوا وأرسلوا الى الفرنج يدعونهم الى الخروج الى الشام ليملكــــوه ويكونوا بينهم وبين المسلمين ،والله أعلم (١).

ولكن هذه القوة التي خشيها الفاطميون ،لم تحل بينهم وبيـــن العودة الى بيت المقدس ،مستغلين فعف السلاجقة وتخاذلهم في الدفاع عن انطاكية ،وهرب صاحبها ياغي سيان (٢) وفقا لرواية ابن الاثير أيضا واذا أضفنا الى ذلك ماكان في الشام من صراع شديد بين الاخويـــن رضوان ( صاحب حلب ) ودقاق ( صاحب دمشق ) ،وهما ابنا تاج الدولــة تتش (٣) ،فان الحالة في الشام وطلت الى درك من الفوض ،لم تعد مجدية في ظلها أية محاولة للوقوف في وجه الزحف الطيبي بعد سقوط انطاكية ولم يشأ الفاطميون اضاعة تلك الفرصة ،وما أصاب الجبهة السلجوقية من ارتباك ،فتقدموا الى بيت المقدس بقيادة الافضل ،وتمكنوا من دخولها بعد نيف وأربعين يوما من الحصار (٤).

وفي ذلك الوقت الذي كانت الجبهة الاسلامية بطرفيها السلجوقـــي والفاطمي منهكة الى حد كبير ،كانت الجبهة العليبية في وضع جيد نسبيا خموصا بعد الاستيلاء اليسير على انطاكية التي كان لسقوطها تأثيــر سلبي كبير على الروح المعنوية عند المسلمين ولم يدخر العليبيـون فرصة لاستغلال التناقض الاخذ بالجبهة الاسلامية ،والتآمر عليهـــا ماستطاعوا سبيلا الى ذلك ،ويبدو أنهم أجروا اتصالات مبكرة مـــع المسلمين ،بعد نزولهم في القسطنطينية (٥) ،ربما تندرج في سياقهــا دعوة الفاطميين التي مر ذكرها و الا أن ماأورده ابن الاثير،لايــدع

<sup>(</sup>۱) ـ الكامل في التاريخ ج ۱۰ ص۲۷۳

<sup>(</sup>۲)۔ المصدر نفسہ ج ۱۰ ص ۲۸۳، ۲۸۳۲

<sup>(</sup>٣)۔ المصدر نفسہ ج ١٠ ص ٢٤٦

<sup>(</sup>٤)۔ ٤٨٩ ه المصدر نفسه ج ١٠ ص ٢٨٣

<sup>(</sup>ه)ـ ستيفن رانسيمان ،تاريخ الحروب الطليبية ،ترجمة السيد البـــاز العريني • دار الثقافة ـ بيروت ١٩٦٧ ص ٣٢٥

مجالا للشك بأنها مبادرة منهم ( الفاطميون ) ،قد يكون الغرض منهـا عدا الفصل بينهم وبين السلاجقة ـ تأخير التقدم الصليبي نحو منطقـة النفوذ الفاطمي ، ويعتقد رانسيمان أن الامبراطور البيزنطي ،نصـــح الصليبيين " بأن يسعوا للوصول الى نوع من الاتفاق مع الفاطميين فـي مصر ،اذ أن الفاطميين كانوا من أشد الناس خصومة للترك والايقبلــون مطلقا مصالحتهم (۱) ،حسب قوله ،

هكذا اذن تذلل السياسة العوائق ،وتقارب بين المواقف البعيدة حين يجد الامبراطور نفسه ـ ان صح اعتقاد رانسيمان ـ محاطابثلاثـة من الاطراف ،لم يكن أقربها ( الطيبيون ) سوىحليف بالضرورة ،فـــي الوقت الذي يكن لابعدها ( السلاحقة ) حقدا شديدا ،بينما يصبح الطــرف الثالث(الفاطميون) متوسطا بين الاولين ،وتشده اليه مواقف متقاربة من الخطر المشترك ، فالسلاجقة هم جوهر المشكلة بالنسبة للطرفيــــن البيزنطي والفاطمي ، اذ استعان الاول بالطيبيين كوسيلة للقضاء عليهم ودفع خطرهم عن القسطنطينية ،بينما حاول الاخر موادعة الاثنيسسن للفرض نفسه ،وربما اعتقد الفاطميون أن الطيبيين مجرد مرتزقة (٢) يعملون في خدمة الامبراطور ،واجدين فيهم حالة تشبه حالة "المردة" في العبهد الاموي ،الامر الذي سينتهي بهم الى الانسحاب بعسسسد أدام مهمتهم ، أو لعلهم قصدوا ( الفاطميون ) من اتصالهم بالطيبييين الى تقسيم النفوذ في بلاد الشام ،بحيث تبقى لهممو اقعهمالقديمة في الاحزاء الجنوبية منها ،بينما ينتشر الطيبيون في منطقة نفوذ السلاجقــة ٠ ولكن نظرية الفاطميين أثبتت خطأها بعد أن تجلت أبعاد الغــــزو الطبيبي كمشروع مستقل عن الدولة البيزنطية •

واذا كان الطبيبيون قد وجدوا في الفاطميين ،العدو الاقل خطرا من السلاجقة ،فان صلاتهم مع هوًلا ً لم تكن مقطوعة ،دون أن يكسسون

<sup>(</sup>۱) ـ تاريخ الحروب الطيبية ص ٣٢٥

<sup>(</sup>٢) ـ المرجع نفسه ص ٣٢٦

الهدف منها سوى التفليل والحوول دون توحيد الجبهة السلجوقية ،لاسيما وأن هذا الاتصال تم خلال حصار انطاكية (<sup>†)</sup>، ولاشك أن سقوط هــــده المدينة المنيعة، أحدث ارتباكا مريعا على جبهة المسلمين بشكل عــام كما سبقت الاشارة ، وكان السلاجقة الاكثر تأثـرا بتلك التطـــورات السلبية ،حين استشرى المراع بين السلطانين الاخوين :بركيـــاروق ومحمد (<sup>۲)</sup>بمثل ماستشرى من قبل بين الاخوين الاخرين : رضوان ودقــاق في الشام ،

ولعل الوزير الفاطمي (الافضل)،كان مايزال معتقدا ان الطيبيين مجرد أداة في يد البيزنطيين (٣) ومع ذلك لم يفارقه القلق الذي أخسن يتفاقم بعد سقوط انطاكية وتقدم الطيبيين نحو الجنوب، فلم يكسن بوسعه سوى المبادرة الى استعادة بيت المقدس من السلاجقة ،لتدعيسم وضعه الدفاعي ،وهي خطوة تمت على الارجح ،نتيجة لتغير النظسسسرة الفاطمية الى الغزو العليبي ،مما جعل الافضل يتخذ قراره بالتصدي لسه أو لانه رأى في احتلالها ورقة رابحة في سياق الاتفاق على اعسادة رسم النفوذ في المنطقة ،

ولعل فشل السلاجقة في صد الغزو الصليبي الذي تكرس بعد سقـــوط انطاكية ،وقبلها سبع مدن في آسيةالصغرى دون مقاومة جديــة (٤) فضلا عن سياسة التخويف التي لجأ اليها الصليبيون وعمليات القتـــل الجماعي ،خصوصا في معرة النعمان (٥) . كل ذلك آدى الى احداث شيء من

<sup>(</sup>۱) ـ ابن الاثير ،الكامل ج ۱۰ ص ۲۷۵

<sup>(</sup>۲)۔ ابن القلانسي،ذيل تاريخ دمشق ٠ مطبعة الابا اليسوعيين ۔ بيروت ١٩٠٨ ص ١٩٢٧ ابن الاثير الكامل ج١٠ ص ٢٩٤ - ٢٩٥ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ أنظرفي هذا السياق أيضا وقاسم عبده قاسم ، ماهية الحروب الطيبيسة سلسلة عالم المعرفة ـ الكويت ١٩٩٠ ٠

<sup>(</sup>٤) ـ باركر،الحروب الصليبية ص ٢٥٠ز ابوروف: الصليبيون في السلوق دار التقدم ـ موسكو ١٩٨٦ ص ١١٩٠

<sup>(</sup>ه) ـ ابن القلانسي ،المصدر السابق ص ١٣٦٠ •

الصدمة لدى الفاطميين الذين كانوا يتعاطفون مع الغزو الصليبي مسسن خلال علاقتهم العدائية بالسلاجقة و ولاشك أن هذه الانتصارات لم تكسسن ببال الصليبيين ، أو على الاقل بمثل هذه السهولة ، الامر الذي شجعهم على المفي مباشرة الى بيت المقدس ،فنزلوا في الرملة (١) و أخذو ايستعدون فيها لمحاصرة الاخيرة ،

وقد يتسائل المؤرخ هنا عن مسؤولية الفاطميين في سقوط بيست المقدس التي تولى الدفاع عنها افتخار الدولة ،على الرغم من تعزيسيز حاميتها وضخها بالجنود ولكن المدينة لم تكن قادرة على الصمودوقتا طويلا من دون دعم خارجي ،مما يجعل الافضل ،الوزير الارمني الاسلل، في موضع التهمة بالتقصير ،اذ وصلت حملته لنجدة المدينة بعد فسوات الاوان (1) ومع ذلك فان سقوط بيت المقدس ،لم يكن سهلا، أو تسليما من جانب الحامية الفاطمية ،التي صمدت وقتا ،وظلت تقاوم حتى تمكسن الصليبيون من اختراق السور والسيطرة على المدينة (٢) وقد تحدث ابن الاثير عن هذه المقاومة قائلا ؛ لبث الفرنج في البلدة أسبوعا يقتلون فيه المسلمين ،واحتمى جماعة من المسلمين بمحراب داوود ،فاعتصموا به وقاتلوا فيه ثلاثة أيام ،فبذل لهم الفرنج الامان ،فسلموه اليهم ووفى لهم الفرنج ،وخرجوا ليلا الى عسقلان فأقوموا بها (٣).

واذا كانت المصادر لاتتفق على هذه الرواية ،فانها متفقة على المجزرة التي ارتكبها الطيبيون بعد استيلائهم على بيت المقدس،وهي

<sup>(</sup>١) ـ ابن القلانسي المصدر نفسه ص ١٣٧٠ .

<sup>(</sup>۲) سقطت بيت المقدس يوم الجمعة في ۱۳شعبان سنة ۱۹۶ه حسب ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،وزارة الثقافسية والارشاد القومي بالقاهرة (د٠ت)ج ه ص ١٦٤٠ أوفي ۲۲ من الشهير نفسه حسب ابن القلانسين • ص ١٣٧٠ •

<sup>(</sup>٣)۔ ابن الاثير ،الكامل ج ١٠ ص ٢٨٣ ٠

برغم المبالغة في رواية ابن الاثير (١) ،كانت من دون شك ،ردة فعصل على المقاومة الفاطمية ،تلك المقاومة التي لم تنته فصولها باستلام المدينة اذا كان نزول الافضل في عسقلان ،مبعث قلق بالنسبة للمليبيين، مما يفسر اطلاق بقية المقاومين في محراب داوود ،ربما من بــــاب التودد للافضل ،مخالفين أسلوبهم الدموي الذي تتوج في المجزرة التي مر ذكرها ، والواقع أن سقوط بيت المقدس لم يكن نهاية المطـــاف للطيبيين ،بقدر ماكان بداية المتاعب التي سرعان ماهبت عليهم مسن الجبهة الفاطمية ، فقد تبين لهولا ً بعد وقت قصير ،أن انتصاراتهم الاسلامية (٢) ،التي يبدو أنها استسلمت حينذاك للهزيمة ،باستثنـــا اللسلامية (٢) ،التي يبدو أنها استسلمت حينذاك للهزيمة ،باستثنـــا المقدس ،ولكنها لم تحقق كثيرا من النجاح ، على أنها شكلت سابقــة مهمة في التصدي للواقع الجديد ،وأوقعت هزة في أوصال الجبهة الاسلامية التي كان لابد لها أن تتحرك بعد وقت ،

ولكن هذه الجبهة كانت ماتزال حينذاك غائبة عن ذلك الواقسع ومنصرفة الى صراعاتها الداخلية التي توجها حروب الاخوة في العسراق والشام ولم تجد استغاثة من أسماهم ابن الاثير ب" المستنفريسسن الذين وردوا على بغداد ،يتقدمهم قاضي دمشق أبو سعد الهروي بعيسد سقوط بيت المقدس ، فذكروا مادهم المسلمين بذلك البلد الشريف المعظم من قتل الرجال وسبي الحريم والاولاد ونهب الاموال (٣) ، فلم يكن بوسع الخليفة العباسي ،برغم تأثيره الشديد ،أن يفعل شيئا،وعسسساد

<sup>(</sup>١) ـ يروي ابن الاثير أن الفرنج قتلوا في المسجد الاقصى مايزيد على سبعين ألفا من المسلمين ، المكان نفسه ،

<sup>(</sup>٢)\_ سعيدعبدالفتاح عاشور،الحركة الطيبية في العصورالوسطى ج١ ص ٢٩٠٠٠

<sup>(</sup>٣) ـ الكامل في التاريخ ج ١٠ ص ٢٨٤ ٠

المستنفرون " من غير بلوغ أرب ولاقضاء حاجة" كما يقول المورخنفسه (۱) بيد أن مذبحة القدس ،كان لها وقع آخر في الشام ،تعدى " بكلسلاء العيون ووجع القلوب "(۲) و فالمشروع الطيبي و ان كان بطيء التنفيلة بعد سقوط بيت المقدس ،فهو في صميمه مشروع توسيعي ،ولاينفك خطلره مهددا بلاد الشام ،ساحلها والداخل ،

ولعل هذا السقوط الدموي لبيت المقدس ،ستكون من نتائجه القريبية اعادة خلط الاوراق في المنطقة ،وظهور مايمكن أن نعتبره حالــــة توحيدية ، أو بداية لها • وثمة مؤشران مبكران في هذا الاتجــاه، أحدهما ورد في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ،حين التمس صاحــــــب طرابلس فخر الملك بن عمار ،المعونة من دمشق ،بعد أن اشتد ضغـــط الطليبيين على المدينة بقيادة ريمون دي سانجيل (٣). فخرجت حملي بقيادة الامير جناح الدولة ،صاحب حمص ،لنجدة ابن عمار،سرعـــان ماتصدی لها الصلیبیون وأوقعوا بها هزیمة قاسیة<sup>(۱)</sup>، وبعد مــرور سنوات ثلاث على هذه الحادثة ،تجلى الموشر الاخر ،عندما شن الافضلل حملة على الرملة ،وطلب المساعدة من أتابك دمشق (طفتكين)الذي أمده بألف وثلاثمائة فارس ،حسب رواية ابن الاثير <sup>(ه)</sup>، ولم يكن لهــندا الامر أن يحدث سواء بالنسبة لصاحب طرابلس،أو بالنسبة لوزير مصر وكلاهما على خلاف جذري مع السلاجقة وأتابكتهم في الشام، لولا شعورهما بفداحة الخطر الذي يتهدد مصيرهما ومصير المنطقة بكاملها، وسيكون هذان الموشران نواة التحول الاتي بعد حين ،معبرا عنه الاستنهـاض الشعبي والسياسي بزعامة الاتابكة الزنكيين في القرن التالي( الثانــي عشر الميلادي ) •

<sup>(</sup>١) ـ المكان نفسيه

<sup>(</sup>٢) ـ المكان نفســه

<sup>(</sup>٣) ـ ابن القلانسي ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) ــ المصدر نفسـه ص ١٤٠ ــ ١٤١

<sup>(</sup>٥) ـ الكامل في التاريخ ج١٠ ـ ص ٣٩٤ .

بيد أن هذا التحولمبني أيضا على تراث الفاطميين في محاولاتهم المتكررة لاسترجاع بين المقدس ولعل بعضهذه المحاولات حقق مسلسن النجاح ماكاد يصل الى تهديد فعلي للدولة اللاتينية ،ومع ذلك يظـــل الدور الفاطمي لدى غالبية المؤرخين ،مشوبا بالادانة والتقصير،فضللا عن التقليل من أهميته أو طمسه • وهو تقويم ربما ينطوي على بعـض الحقيقة أو كثير منها ،لان الفاطميين في النتيجة \_ ومهما كانـــت الدوافع ـ تقع عليهم مسوُولية سقوط بيت المقدس • ولعله من ســوع حظهم ، أنهم استعادوا المدينة من السلاجقة ،عشية الاجتياح الطيبيي لها ،فالتصق بهم ماكان سيلتصق بالسلاجقة من اتهام بالتخاذل ٠٠ هـذا اذا كانت لهوّلاء المورخين النظرة الموضوعية ذاتها الى الطرفين ،وهــي نظرة كما بدا لم تكن كذلك ، اذ تفافلوا عن تخاذل السلاجقة فــــي مواقع فاقت أهميتها العسكرية بيت المقدسولم يظهروا مقاومة جدية لعرقلة تقدم الصليبيين نحو الاخيرة • فالسلاجقة في منظورهم جزء من الشرعية الممثلة بالخلافة العباسية التي يقيمون سلطناتهم تحت مظلتها السياسية ،وهي الشرعية نفسها التي انضم اليها معظم المؤرخين ،ممــن عاصروا الاحداث أو كتبوا عنها فيما بعد ٠ وفي ضوء هذا التسويغ ، يمكن فهم التغاضي عن تخاذل السلاجقة ،وهذه الادانة لتقصيرالفاطميين أو حتى تخاذلهم ،لان وحدة الخلافة ،هي وحدة الاسلام في المنظــــور الفقهي لهولًا المؤرخين ،في وقت كان مايزال التاريخ قريبا من الفقه دون أن تكون هذه الخلافة برأيهم سوى الخلافة العباسية •

واذا كانت الحامية الفاطمية في بيت المقدس،قد قاومت بضراوة قبل سقوط المدينة ،فان تثاقل الوزير الافضل في نجدتها ،مما يدعو الى التساوُل ،وربما الى الاستغراب ،في وقت يفترض أن وضع الحامية لم يكن خافيا عنه ، فلعل الوزير كان يدرك أن ميزان القوى ليس لمصلحته خموصا بعد التوغل السريع للصليبيين في الشام ،مما جعله يتردد في نجدة بيت المقدس التي كانت شبه ساقطة حينذاك في ظل حامبتها الصغيرة وقد سوغ ابن القلانسي هذا التثاقل ، بأن الافضل الذي نسسزل

في عسقلان ،كان منتظرا لوصول الاسطول في البحر والعرب (1) أي أنــه كان يترقب تدخل المدن الساطية ،وربما نجدة السلاجقة في الشــــام الا اذا كان المقصود بالعرب هنا ،احدى القبائل التي صادف تحركها في المكان ،وفقا لما أورده مورخ معاصر (٢) ، ولعل ذكر العرب من بــاب التمييز لهم عن السلاجقة الاتراك ،اذ شاركت قبائل منهم في القتــال فد الطيبيين ،في المناطق النازلة بها أو المتاخمة لهم، وقد أشــار ابن القلانسي أيضا في سياق أحداث السنة الخامسة بعد الخمسمائة للهجرة الى وصول رجالة كثيرة من جبل عاملة" الى صور للدفاع عنها ابـــان حصار الطيبيين لها ،مع جماعة وافرة من الاتراك ،أرسلها ظهيــــر دمشق (٣).

وثمة من يعتقد أن الافضل كان مطمئنا ،الى أن عمليــــات الطيبيين لن تتجاوز حدود نفوذ السلاجقة، العدو المشترك للطرفين ،ممـــا جعله يصاب بخيبة أمل كبيرة (٤) بعد سقوط بيت المقدس ،ويرسل الـــى الفرنج منكرا عليهم مافعلوا ويتهددهم حسب قول ابن الاثير (٥) وان صح هذا الاعتقاد ،فهو يعبر عن قصر نظر فادح لدى الافضل ،وعـــن سذاجة يستبعد أن تمل به الى هذا الحد ،بعد وضوح معالم المشــروع الطيبي وغاياته في تلك الفترة ،الا اذا كان الامر تواطوًا منه ،يرمي الى تسهيل وصول العليبيين الى بيت المقدس ،واعتبار الاخيرة حدافاصلا بين نفوذ الطرفين ، وفي هذه الحالة يمكن تفسير نزوله في عسقـــلان في ذلك الوقت المتأخر ،بأنه عملية وقائية للحوّول دون توغـــــــل

<sup>(</sup>۱) ـ ذیل تاریخ دمشق ص ۱۳۷

<sup>(</sup>٢) ـ عاشور: تاريخ الحركة الطيبية ص ٢٩١

<sup>(</sup>٣) ـ ذيل تاريخ دمشق ص ١٧٨٠

<sup>(</sup>٤) ـ عاشور ،المرجع السابق ص ٢٥٥

<sup>(</sup>٥) ـ الكامل في التاريخ ج ١٠ ص ٢٨٦٠.

الطبيبيين جنوبا نحو مصبر (۱).

والواقع أن مسألة التواطو ،برغم تلكو الافضل تبقى غامضة ،في حين يبدو التنسيق مع الطيبيين أقل غموضا ،ولكن من دون تفاصيــل بشأن رسم الحدود ، ان صح الاعتقاد بحصول مثل هذا الامر • بيــد أن حسابات الوزير الفاطمي ،سواء كانت مبنية على اتفاق مسبق أو عليى تقدير خاص،لم تكن مصيبة في النهاية ،اذ وجد نفسه أمام مواجهـة حتمية مع الطيبيين ،لم تكن بيت المقدس سوى الهدف المركزي فيهــا٠ ولعل موقف الصليبيين في المقابل لايدع مجالا للشك في هذه المسألـــة، توكد ذلك سرعة الحركة لاحباط المشروع الفاطمي وابعاد خطره عن بيست المقدس • فقد سارعت قياداتهمالسياسية والدينينهة الى الخروج بحملة الى الرملة بعد خمسة أيام <sup>(٢)</sup>فقط من وصول الافضل الى عسقلان ، مما شكل مفاجاة للقوات الفاطمية التيأصابها الارتباك ،وتراجعت مهزومة الى مصر،بينما فرض الصليبيون على عسقلان ضريبة عالية <sup>(٣)</sup> ، ولاشك أن هذه المعركـــة التي تندرج في الاسلوب نفسه الذي اعتمدته القوات الطيبية مع السلاجقية اذ كان لعنص المفاجأة دور بارز فيها أسفرت عن نتائج هامـــة على المعيدين العسكري والمعنوي في آن • فقد كشفت هذه المعركة ضعـف الدولة الفاطمية التي فتكت بها حينذاك الصراعات الداخلية، وأظهـــرت عجزها عن متابعة دورها الجهادي الذي تجلى سابقا ضد الخطرالبيزنطيي ولعل الفاطميين بات عليهم بعد معركة عسقلان ،أن يكونوا أكثر انفعالا بتلك التطورات ،وأكثر دقة في تقويم نتائج الاحتلال الطيبي

<sup>(</sup>۱) ـ يقول ابن أياس :جائن الاخبار بأن الفرنج استولو على مدينة عكاونابلس و انقطع الدرب الشامي من السلوك وأشرف الفرنج على أخذ مصر ووصلو الى العريش ،بدائع الزهور في وقائع الدهورج اص ٢٢٤٠٠

<sup>(</sup>٢) ـ وصل الافضل في الرابع من آب الى عسقلان ،بينماخرجت الحملــــة الصليبية من بيت المقدس في التاسع منه ، عاشورالمرجع السابـــق ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦

<sup>(</sup>٣)۔ ابن القلانسي ص١٣٧ ، ابن الاثير ج ١٠ ص٢٨٦

<sup>(</sup>٤) ـ المصدر نفسه ص ١٤١ ٠

لبيت المقدس التي كانت ستلحق بها عسقلان ، لولا الخلاف بين العليبيين عليها (۱)، فلم تكن هذه المعركة مجرد هزيمة للفاطميين ، قصد حدر ماكانت تهديدا لنفوذهم في بلاد الشام ، ذلك النفوذ الذي اهتر عمليا في عسقلان ، نقطة التوازن الاخيرة بين الطرفين ، وهكذا لم بعد أمام الفاطميين ووزيرهم الافضل ، سوى خيار الحرب التي أخذ يجند سعيرها في منطقة نفوذهم ، انطلاقا من القاعدة العليبية في يافا بشكل خاص (٢)، وكان سقوط هذا الثغر البحري الهام ،قد مهد للاستيلاء على عدد محسن المدن الساحلية ،وفي مقدمتها حيفا (٤٩٤ هـ)، ثم أرسوف التي استسلمت من دون قتال وأرغم أهلها على الخروج منها ،وأخيرا في هذه السنة خفعت قيسارية بعد مقاومة عنيفة (٣)، ويبدو أن الجنويين قاموا بدور ونالوا نصيبهم منها لقاء مشاركة اسطولهم ،وهو الحمول على ثلبت ونالوا نصيبهم منها لقاء مشاركة اسطولهم ،وهو الحمول على ثلبت الغنائم ،وهي في سوق كل من المدينتين (٤)، وقد تكرر هذا الشرط من جانب الجنويين ، أثناء حصار طرابلس فيما بعد ففرضوا على ريموند أن يكون لهم الثلث من البلد ومانسهب منه (٥)

واذا كانت الاحوال الداخلية المعبة ،قد أعاقت خطط الفاطمييسن لاسترجاع بيت المقدس ،فان الصليبيين كانوا منهمكين حينذاك في حرب الثغور البحرية التي أصابوا فيها الكثير من النجاح ، ولكن هللله المصادر توقفت عند حملة فاطمية مغيرة ،في سياق العام ١٩٥ه ،حينن خرج ماسمي بالعساكر المصرية لانجاد ولاة الساحل في الثغور الباقية في أيديهم منها على منازليهم ملن أحلزاب الافرنسج ووطلله المسلكة

<sup>(</sup>۱) ـ عاشور ،المرجع السابق ص ۲۵۷ ـ ۲۵۸ •

<sup>(</sup>٢)۔ ابن الاثير ج ١٠ ص ٣٢٤٠٠

<sup>(</sup>٣) ـ المصدر نفسه ج ١٠ ص ٣٢٥

<sup>(</sup>٤) ـ عاشور المرجع السابق ص ٢٩٣٠

<sup>(</sup>٥) ـ ابن القلانسي ص ١٦٣٠.

الى عسقلان (1) التي باتت خط الدفاع الاخير عن بيت المقدس ولقسيد تداخلت هذه الحملة في بعض أحداثها مع حملة فاطمية أخرى قامت بعد عام منها ،والتي أسفرت عن أسر الملك بلدوين (٢) وقد أورد ابين الاثير حادثة الاسر مرتين ،أي في سنتي ٩٩٥ و ٩٩٦ للهجرة ،يينميا اقتصر ابن القلانسي على ذكرها في أحداث السنة الاولى ،مشيرا اليي انتمار الحملة الفاطمية التي ربما كانت واحدة ،للتشابه الواضح في كثير من أحداث ونتائج الحملتين عند ابن الاثير (٣) .

ولكن الحرب الفعلية بين الصليبيين والفاطميين ،بدأت في العام التالي (٩٦٤هـ) ،حين أوفد الافضل ـ الذي احتفظ بموقعه بعد وفلا الخليفة المستعلي والبيعة لابنه المنصور (٤) ـ حملة لقتال الصليبييلين في الشام ،بقيادة سعد الدولة (٥) وقد نزلت هذه الحملة في عسقلل قبل أن تغادرها نحو بيت المقدس التي سارع الى الخروج منها بلدويلن على رأس قواته ،وهم على درجة عالية من الحماسة ،فالتقي بيلله الرملة ويافا ،بالقائد الفاطمي الذي هزم وسقط صريعا عن جواده (٦) بيد أن هزيمة القائد لم تحسم المعركة ،فمالبث الفاطميون أن استعلاوا رمام المبادرة ،اذ أرسل الافضل ابنه (شرف المعالي) في جمع كثيلر مسرواية ابن الاثير (٧)،والتقى بالصليبيين في يازور على مقربلة من الرملة ،موقعا بهم هزيمة قاسية (٨). وقد طارد القائد الفاطمليي

<sup>(</sup>۱)۔ ابن القلانسي ص ١٤١ ، ابن الاثير ج ١٠ ص ٣٤٧

<sup>(</sup>۲) ـ المصدران السابقان ۱۶۱ ،ج ۱۰ ص ۳۶۵ ـ ۳۶۳

<sup>(</sup>٣)۔ ابن الاثير ج ١٠ ص ٣٤٦ ، ٣٦٤

<sup>(</sup>٤) ـ ابن القلانسي ص ١٤١٠

<sup>(</sup>٥)۔ ابن الاثير ج ١٠ ص ٣٦٤

<sup>(</sup>٦) المكان نفسله

<sup>(</sup>۷)۔ المكان نفســه

<sup>(</sup>٨)۔ المكان نفسنته

فلوء الطيبيين الى قصر بالرملة ،حيث تجمع سبعمائةمن أعيانهمومعهم الملك بلدوين • واذ خرج الملك متخفيا الى يافا ،أحكم الفاطميـــون قبضتهم على المحاصرين ،فقتلوا منهم أربعمائة وأسروا الاخريسين، وكان من الممكن أن تحدث هذه المعركة ،تعديلا في المو ازيــــن لمصلحة الدولة الفاطمية ،لو قدر لها استثمار النصر الباهر ومتابعـة التقدم الى بيت المقدس، أو مايحيط بها من المدن الساحلية لفرض حصار عليها ،ولكن ذلك كان يفترض تحركا مماثلا من دمشق أو طـــــب ، والتنسيق معا ضد الطيبيين وهو ماكان يحول دونه صراع المدينتيسن من جهة ،وصعوبة اندراجها في جبهة واحدة مع الفاطميين من جهـــة شانية • وقد روى ابن القلانسي في هذا المجال ، أن الافضل كتب فـــي استدعا ؟ المعونة من العسكر الدمشقي ،فأجيب الى ذلك وعاقت عن مسبيره أسباب حدثت وصوادف صدفت (١) . وفي المقابل لم تكن الدولة الفاطمية مهيأة للمضي بعيدا في حربها ضد الصليبيين في ظل أوضاعهاالداخليةالمعقده ونظامها الذي يسير نحو الانهيار ، وقد حال هذا الواقع دون اتخـاذ سياسة واضحة ازاء تغيرات المنطقة ،بحيث يلتبس على المؤرخ الامسلر فيما اذا كانت الحملات الفاطمية في تلك السنوات القليلة التي أعقبت سقوط بيت المقدس ،ترمي الى استعادة هذه المدينة ،أم الى ابعاد الخطر الصليبي عن مسر ، فقد كانت السلطة الفعلية في قبضة الافضل ،الرجــل القوى في هذه الدولة،بينما كان الخليفة (المنصور) مغلوبا علـــــي أمره ،مستسلما لوزيره ،منصرفا الى حياته الخاصة <sup>(۲)</sup>، ومن هــــدا المنظور فان دولة أصابها هذا الاختلال ،وخرجت على تقاليدها التــي جسدها الخلفاء الاوائل ،من المرجح أنها افتقدت في ذلك الوقــــت حوافزها الجهادية تحت قيادة الافضل الذي كانت هواجسه محصورة فيسي

<sup>(</sup>۱) ـ ذیل تاریخ دمشق ص ۱٤۲ •

<sup>(</sup>۲)۔ ابن آیاس ،بدائع ص ۲۲۱ •

الحفاظ على موقعه في السلطة ،هذا الموقع الذي عززته نسبيا حملاتـــه المتكررة ضد الصليبيين •

وهكذا بدا موقف الفاطميين مرتبكا • بعد الانتصار في الرملة، مما جعلهم يترددون في المسير نحو بيت المقدس ، أو التقدم الى يافــا للسيطرة عليها • وكانت الانظار على مايبدو متجهة الى هذه المدينية الساحلية ،لما تتمتع به من أهمية عسدرية ،ولكن ماحدث على جبهـة الصليبيين أعاق مثل هذه الخطة،فقد صادف حينذاك وصول خلق كثيسير في البحر الى الفرنج ،قاصدين زيارة بيت المقدس حسب رواية ابـــــن الاثير <sup>(۱)</sup>،فوجدها بلدوين سانحة للثأر من هزيمة الرملة ،وقام باع**داد** حملة مالبث أن نزل بها في عسقلان حيث كان شرف المعالي بانتظاره<sup>(٢)</sup> ولكن كلا من الطرفين تفادي المواجهة ،فانسحب القائد الفاطمي الي مصر بينما تهيب الصليبيون حصانة عسقلان فرحلوا الى يافا<sup>(٣)</sup> ولاينفـــك الموقف الفاطمي مرتبكا ،وتفوته عملية الاختيار المناسبةللانقضــاض على الطليبيين ،برغم القرار السريع الذي اتخذه الافضل ،بايفــــاد كبير مماليكه (تاج العجم)،ومعه أربعة آلاف فارس الى عسقللن، والقاضي ابن قادوس على رأس قوة بحرية الى يافا<sup>(٤)</sup>، فقد بدالتنافر واضعا بين القائدين • واستنكف تاج العجم عن التنسيق مع ابــــــن قادوس ،مما دفع الافضل الى التدخل والقبض على قائد الحملة البريـــة وتعيين قائد آخر ( جمال الملك ) مكانه بينما اكتفى القاضي بحصار يافا عشرين يوما وعاد أدراجه الى مصر (٥).

وهكذا تصاب بالفشل محاولة أخرى من جانب الدولة الفاطميسسة ضد التوسع الصليبي ،في منطقة النفوذ التابعة لها في الشام وقسسد طغى على حركتها الركود في تلك الفترة التي بلغ فيها ضعف الدولسسة

<sup>(</sup>۱)\_ الكامل ج ۱۰ ص ۲۵۵ •

<sup>(</sup>٢) ــ المكان نفســـه •

<sup>(</sup>٣) ـ ابن آلاثير الكامل ج ١٠ ص ٣٦٥٠

<sup>(</sup>ع)\_ المكّان نفسّـه

<sup>(</sup>ه)۔ المکن نفسیه

حدا كبيرا ،دون أن يكون ذلك خافيا على القوات الطيبية  $\binom{1}{1}$ ، فلجأت الى الافادة من هذا الركود والسيطرة على عكا  $\binom{7}{1}$  بعد مقاومة من قائدها  $\binom{1}{1}$  الذي افطر الى التخليب عنها والتراجع الى مصر ،وفقا لرواية ابن الاثير  $\binom{7}{1}$  بينما يجعل ابن القلانسي تراجعه الى دمشق ،حيث أكرمه أتابكها دقاق  $\binom{1}{3}$  وسيل هذا الوقت كان الموقف على جبهة السلاجقة في الشام ،مفطربا الى حسد كبير ،ومأخوذا بالنزاعات الداخلية ، فانصرفت بدورها عن الاهتمام بالتوسع الطيبي وكانت طرابلس تحت وطأة حصار شديد ،دونأن تحبرك معاناتها أحدا من الاتابكة ،برغم مكاتبات فخر الملك بن عمليا ورسله من طرابلس ،بالاستصراخ والاستنجاد على الافرنج النازليسيب عليها  $\binom{1}{3}$ 

ومن أسوأ ماحدث على هذه الجبهة في تلك الفترة ،أنه بعد وفاة دقاق صاحب دمشق (٩٩٤ه) ،سيطر أتابكة طفتكين على زمام الامرفيها، فبايع ابنا لدقاق ،ثم بايع عمه ،وعاد فبايع الاول ،بينما قصد الثاني(بكتاش)بعلبك خوفا من طغتكين (٦) ومالبث أن لحق بسما صاحب بصرى(ايتكين الحلبي)،فأقاما في حوران وقتا ،حيث انفماليهما عدد من الانصار ،واتصلا بالملك بلدوين يحرضانه على المسير السميل دمشق(٢)ولما أبطأ الملك الطيبي ،ذهبا اليه وأقاما عنده مدة (٨)دون

<sup>(</sup>١) ـ ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ج ٥ ص ١٧٩ ١٠بن القلانسي ص ١٤٤

<sup>(</sup>٣) ـ المكان نفسه ص١٤٤ •

<sup>(</sup>٣) ـ الكامل ج ١٠ ص ٣٧٣٠٠

<sup>(</sup>٤) ـ ذيل تاريخ دمشق ص ١٤٤

<sup>(</sup>٥) ـ المصدر نفســه ص١٤٦٠

<sup>(</sup>٦)۔ ابن الاثير الكامل ج ١٠ ص ٣٧٦

<sup>(</sup>٧)--ابن القلانسي ص ١٤٤ • أنظر أيضا ابن الاثير ج ١٠ ص ٣٧٦ •

<sup>(</sup>٨)۔ ابن الاثير ج ١٠ ص ٣٧٦٠

أن ينالا شيئا من وعوده (١)، اذ تهيب بلدوين مجاراتهما في مثل هذه المغامرة ،التي صرفه عن ركوبها ،ماكانت تتعرض له جبهته الجنوبيــة من خطر ،

وكانت آخر المحاولات الفاطمية فد الطيبيين ،تلك التي حدثت في العام ١٩٨٨ للهجرة ( الموا فقعام ١١٠٥ ميلادية) ،حين حشد الافضل قوة من خمسة آلاف مقاتل في عسقلان ،بقيادة ابنه الاخر ( سناء الملك حسين) (٢). وتأتي أهمية هذه المحاولة في اشتراك سلاجقة الشاملاول مرة الى جانب الفاطميين ،في مقاومة النفوذ الطيبي ،اذ أمدهم طغتكييين بألف وثلاثمائة فارس (٣). ويبدو أن صاحب دمشق الذي اغتصب السلطية فيها ،كان يرمي من هذه المساعدة ،الى تحسين صورته أمام المسلميين، وتعزيز وضعه في عاصمته ،ضد خصومه الذين لجأوا الى الطيبيييين لتأليبهم عليه ، ولكن هذه المبادرة برغم أهميتها جائت متأخيرة ولم تحدث تغييرا جديا في وضع الجبهة الشامية التي ظلت تنخرها المراعات ،فتحول دون توحيدها ،والانخراط الفعلي في مشروع مضاد للمشروع الطيبي ،

ولقد كان بلدوين في يافا ،حين بلغته أنباء الحشود الاسلامية في عسقلان ،فسارمنها في ألف وثلاثمائة فارس وثمانية آلاف راجل في بالاضافة الى جماعة من المسلمين بقيادة بكتاش أن الى الرملة ،التسبي آثر الصليبيون تجميع قواتهم فيها لمواجهة الحملات الفاطمية ، اذ رأوا فيها خطأ دفاعيا هاما عن بيت المقدس ،الى جانب يافا التي شكلست الخط الاول للعاصمة الصليبية ، ويبدو أن خطة الحملة الفاطميسسسة

<sup>(</sup>۱)۔ ابن القلانسي ص ١٤٥٠

<sup>(</sup>٢)۔ ابن الاثير ج ١٠ ص ٣٩٤ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ المكان نفسه • أنظر ابن القلانسي ص ١٤٩ •

<sup>(</sup>٤)۔ ابن الاثير ج ١٠ ه٣٩٠ ٠

<sup>(</sup>ه) المكان نفسسه •

کانت تهدف هذه المرة الی السیطرة علی یافا ،فخرجت باتجاهها مسسن عسقلان معززة بالدعم السلجوقي ،حیث دارت المعرکة بین المدینتیسن  $\binom{1}{0}$  و أسفرت عن هزیمة المسلمین ومقتل و الی عسقلان ،حسب رو ایة ابسست القلانسي  $\binom{7}{1}$  ، ولکن ابن الاثیر فی رو ایة تلتقی جزئیا مع رو ایسست المورخ السابق ،یذکر أن المعرکة کانت سجالا ولم تظهر احدی الطائفتین علی الاخری ،فقتل من المسلمین ألف ومائتان ،ومن الفرنج مثلهم  $\binom{7}{1}$  ، و اذا صح ذلك ،فانه یعود الی تکافو القوی بین المتحاربین ،مما حمل الفاطمیین علی التر اجع الی عسقلان ،بینما انسحب قائد السلاجقة (حباوة) الی دمشق  $\binom{3}{1}$  .

وانكفأت بعد ذلك ،القوات الفاطمية ،فلم تقم بعد هذه الحملية بعمليات كبيرة ،مقتصرة على بعض تحركات لاسطولها بين حين و آخير فقد سقطت طرابلس  $^{(0)}$  بعد تكتل القوى الطيبية وتدخل الاسطول الجنوي  $^{(1)}$  ، دون أن يتمكن الاسطول الفاطمي من الوصول اليهابسبب عرقلة السفن المعاديسة ومعاكسة الرياح له  $^{(Y)}$  ، ولم تلبث الثغور التي كانت ما تزال تقييل الحصار الطيبي ، أن سقطت تباعا ،فاستسلمت بيروت وجبيل بعيلي طرابلس ،ثم لحقت بهما صيدا (٤٠٥ هـ) وصور في العام التالي  $^{(0.08)}$ 

<sup>(</sup>۱) ـ يافا وعسقـــلان

<sup>(</sup>۲)۔ ذیل تاریخ دمشق ص ۱٤۹ ۰

<sup>(</sup>٣) الكامل ج١٠ ص ٥٣٩٠ ذكر ابن القلانسي أن الذين قتلوا من المسلمين از ا ً الذين قتلوا من المشركين ذيل تاريخ دمشق ص ١٤٩ ٠

<sup>(</sup>٤)۔ ابن الاثير ج ١٠ ص ٩٩٥٠

<sup>(</sup>ه) ـ يجعل ابن تغري بردي سقوطها سنة ٥٠٢ه (النجومالز اهرة ج ٥٥٥) . بينمايجعله ابن الاثير سنة ٥٠٣ه ه (الكامل في التاريخ ج ١٠ ص ٤٧٥) .

<sup>(</sup>٦) ـ ابن القلانسي ص ١٦٣٠

<sup>(</sup>٧) ـ المكان نفسه ابن تغري بردي ،النجوم الزاهرة جه ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٨) – أنظر ابن الاثير ،الكامل ج ١٠ ص ٢٧٥ ، ٤٧٩ .

مما عزر الجبهة الصليبية في الشام ،وجعل مقاومتها أكثر صعوبة مسن السنوات الماضية ،حين تفرد الفاطميون أو كادوا لهذه المهمة ، ولكين ابن تغري بردي الاتابكي ،يفع مسوولية انهيار الجبهة الشامية على الوزير الاففل،لتقاعسه عن قيادة الجيوش بنفسه (۱) ،من غيران يشير الى تقاعس السلاجقة ،ربما انطلاقا من روية خاصة ،أو اعتقادا منسه بأهمية الدور الذي كان باستطاعة الفاطميين القيام به ،لما تمتعروا به من قوة بحرية وتجربة مميزة في هذا المجال ، ولكن هذه القرب باعتراف المورخ نفسه ،كانت قد فقدت أهميتها ،ولم تعد لها تليك باعتراف المورخ نفسه ،كانت قد فقدت أهميتها ،ولم تعد لها تليك السيطرة السابقة على مياه البحر (۲) ، وهكذا يتجاهل المورخ الاتابكسي مسوولية سلاجقة الشام وأتابكتهم ،ملقيا على الفاطميين وحدهـــــم وزر التقمير ،أو ماوصفه ب " تقاعدهم عن المسير "(۳) معتبرا ذلك في مقدمة الاسباب التي أدت الى تفوق الصليبيين وانتشار نفوذهم فـــــي المنطقة ، أما السبب الثاني ،فهو " فعف العسكر الذي أرسلوه مــــــع اسطول مصر (٤) ، بينما يعود السبب الثالث الى عدم خروج الوزيــــــر الاففل بالجيوش ،كما كان يفعل والده بدر الجمالي من قبل (٥) .

هذه هي الاسباب الثلاثة برأي المؤرخ الاتابكي ،لانهيار الجبهــة الشامية أمام الغزو الطيبي في سنواته الاولى ،وهو رأي يحمل بعــف الحقيقة أو كثيرا منها ،لان الدولة الفاطمية ،برغم محاولاتهاالمتكررة لاستعادة بيت المقدس ان كان لديها مشروع في هذا السبيل لـ لـــم تحسن التوقيت في تحركها ،للحؤول دون وصول الطيبيين الى المدينــة.

<sup>(</sup>۱) ـ النجوم الزاهرة ج ٥ ص ١٧٩ ٠

<sup>(</sup>٢) ـ المكان نفســه ٠

<sup>(</sup>٣) ـ النجوم الزاهرة ج ٥ ص ١٧٩ ٠

<sup>(</sup>٤) ـ المكان نفسـه ٠٠

<sup>(</sup>ه) المكان نفسسه •

كان هذا الخطأ المركزي الذي ارتكبه الفاطميون ،حين تلكوُوا في المسير الى بيت المقدس تاركين حاميتهم المغيرة أمام مواجهة معبة وغيلل متكافئة ، أما الخطأ الثاني فقد تجلى في اهمالهم للثغور الساحليلة وعدم التنبه لما يمكن أن تقوم به من دور حيوي في حصار بيلللم المقدس بعد سقوطها ،وعرقلة وصول الامدادات للصليبيين من الخللاميان فتساقطت الواحدة بعد الاخرى ،من دون تدخل فاعل من الاسطول الفاطمي،

وخلاصة القول أن الدولة الفاطمية التي أرست نفوذها في المشسرق الاسلامي في ظل شعار الجهاد ،كسبيل الى تحقيق وحدة الخلافة تحسست رايتها ،بعد تقاعس الدولة العباسية عن التصدي للاخطار الخارجيسة، كان قد خبا فيها الالق الجهادي ،وركدت الحماسة من أجل الخلافةالواحدة • فقد اصطدمت بسد منيع من جانب القوى الاسلامية المؤيدة للحكم العباسي وانكفأت عشية الغزو الطيبي على ماتحقق لها من نفوذ في الاجسسزاء الجنوبية من الشام ،دون أن تكون الدولة من الداخل ،بعيدة عــــن المتاعب التي أخذت تتراكم في ذلك الحين • ولذلك فان جهودها فـــي مقاومة الطيبيين ،لم يكن باعثها الجهاد الذي عبر عنه سابقـــا، خليفتها الرابع ،المعز لدين الله ،بقدر ماكانت ترمي الى حمايسة نظامها المضطرب ودفع الخطر عنه • ولكن مهما كان الاختلاف في تقويم هذا الدور الفاطمي أو حوافزه ،فليس بوسع المؤرخ سوى الاعتراف بمـا كان له من أهمية في مواجهة الطيبيين وعرقلة تقدمهم نحو الجنسوب وليس بوسعه أيضا سوى الاعتراف ،بأنه جسد المقاومة الوحيدة التـــي تصدت لهم بالمقارنة مع دور السلاجقة الذين تراجعوا عن مدنهم بالقليل من المقاومة <sup>(١)</sup>،وطغت أخبار صراعاتهم على أخبار الغزو الطيبي فــي البلدان الخاضعة لهم •

بيد أن المسألة في النهاية تتجاوز المقارنة ،بعد فشل الدولــة

<sup>(</sup>۱) ـ باركر الحروب الطيبية ص ٣٣ ـ ٥٥٠

الفاطمية في تحقيق أهدافها ،الى ضلوع الطرفين في التقصير،والوقـــوع معا في خطأ التقدير المشروع الطيبي وخطورته ،فالفاطميون ظلـــوا على اعتقادهم ،بأن الحملة الطيبية لاتستهدف سوى السلاجقة ،حتـــي فاجأتهم بحصار بيت المقدس ،دون أن تكون لديهم معلومات دقيقة عن وصولها أو حركتها ،دون أن يكونوا في المقابل على أهبة القتال (١) حسب رواية ابن الاثير ، والسلاجقة بدورهم وقعوا ضحية تظييــــل العليبيين ،حين كتب هوًلاء الى صاحبي حلب ودمشق ،بأنهم لايقمـــدون غير البلاد التي كانت بيد الروم (٢) أي أنهم لن يتعدوا انطاكية ،حسـب الرواية نفسها ، ولم يكن ولاة الثغور الساحلية وأمراوها،أسوأ ظنــا بالطيبيين من الطرفين السابقين ،فقد نظروا اليهم أيضا باستخفــاف وبحذر أقل من الحذر نحو السلاجقة (٣).

وهكذا فاجأ الطيبيون القوى الاسلامية في الشام • وهي على هدذا النحو من الانقسام والعداوة فيما بينها ،من غير أن يدفعها الشعبور بالخطر الى تجاوز خلافاتها ،والتمدي جبهة واحدة لهم • واذا كان قد حدث تعاون بين أطراف هذه القوى ،فان التعاون كان باهتا ولم يسفسر عن أي تعديل في الموازين التي ما انفكت لمصلحة الجبهة الصليبيبية فلم يستطع الاسطول الفاطمي المعول عليه ،دفع الخطر عن المدن الساحلية التي واجهت مصيرها منفردة أمام فغط الحصار الصليبي ،فكان يصبيل متأخرا ،أو متعللا باعاقة الرياح عن الوصول • وظل السلاجقة في نظسر الفاطميين هم الاعداء ،ولم يكن هولاء غير ذلك بالنسبة للسلاجقة الذيبن لم يحركوا ساكنا أمام الزحف الصليبي الى بيت المقدس ،وحملات الفاطميين بعيد سقوط الاخيرة ،واقتصر تدخلهم على مرتين ؛ الاولى ،عندمسيا

<sup>(</sup>۱)\_ الكامل في التاريخ ج ۱۰ ص ۲۸۲ ٠

<sup>(</sup>٢)\_ المصدر نفســه ج ١٠ ص ٢٧٥ ٠

<sup>(</sup>٣) ـ زابوروف ،الطبيبيون في الشرق ص ١٨٩٠٠

لبى طغتكين دعوة الافضل وأنجده بفرقة الى عسقلان (٥٠٠ هـ)،ربمىل ردا على انضمام خصميه (بكتاش وايتكين) الى بلدوين كما سبقىل الاشارة ،والثانية والاخيرة ،حين حاصر الملك الصليبي صيدا ،التولي وصل اليها الاسطول الفاطمي ،في وقت اتجه الى العسكر الدمشقي ،ممل ممل الصليبيين على رقع الحصار عنها (١)،وهو استثناء لم يكن ناتجا عن تنسيق أو خطة جدية مشتركة بين الفاطميين والسلاجقة ،

واذا كنا نتجنب في الخاتمة ،الخوض في التمنيات بعيدا عسسن ذلك الواقع المعب ،من غير أن تأخذنا مقولة التوقيت السابقة ،عسسن ابكار الطيبيين أو تأخرهم في المجيء الى الشرق ،اذ ربما اتخسدت الاحداث مسارها الاخر ،فان التمزق الذي ساد الجبهة الشامية مع قسدوم الحملة الطليبية الاولى ،كان من أهمعو امل نجاحها ،وذلك النجسساح الذي لم يكن نابعا من قوتها الذاتية ،المنطوية بدورها على انقسام كان يفوق كثيرا انقسام القوى الاسلامية ، وقد يكون التساول حينئسذ ممكنا ،فيما اذا كان مصير هذه الحملة سيختلف عن مصير تلك التسبي سبقتها وانتهت بها الى التدمير (٢)،قبل بلوغها حدود الشام ،لوكانت جبهة الاخيرة على قدرمن الوحدة أو التنسيق ، وقشاقل الفاطميين في نفسه ،ولكن ركود المواجهة على جبهة السلاجقة ،وتشاقل الفاطميين في التحرك ،جعلا الطريق شبه مفتوحة أمام هذه الحملة .

فالمسألة اذن هي فعف الجبهة الاسلامية وانقسامها ،وليست قيوة قوة الطيبيين وتفوقهم في الحرب ، والصدمة التي كان ينبغيأن تحدث في وقتها المناشب ،تآخر حدوثها بفع عشرات من السنين ،ولكن خيارج الشام حين تلقاها أتابكة الموصل الذين يعود اليهم الفضل في استنها المسلمين ،واحياء المقاومة ضد الغزو الطيبي ، واذا كان الزنكسي

۱٦٢ ص القلانسي ص ١٦٢ ٠

<sup>(</sup>٢) ـ باركر ،الحروب الطبيبية ص ٢٦ ٠

عماد الدين وأبوه أقسنقر رائدي هذا النهوض ،الهادف الى وحدة الجبهة الاسلامية ،فان نور الدين محمود (ابن الاول) ،هو المجسد لهذه الوحدة التي تم على أساسها تحرير بيت المقدس ،بقيادة صلاح الدين ،بعد خميس وستين من الاعوام (1) على انكفاء آخر حملة للفاطميين عنها .

د· ابراهيم بيضون أستاذ التاريخ الاسلامي في الجامعة اللبنانية

<sup>(</sup>۱) ـ ابن الاثير ،الكامل ج ۱۱ ص٤٦٥ ومابعدها .

## المفاومة العربية الكولومية للوضع المع فري المصلبي الدكتورشوتي شعث الدكتورشوتي شعث انينسخف علب

لم يشعر البيزنطيون بالخطر الحقيقي على دولتهم ابان الفترة التي حكم فيها الحمدانيون والمرداسيون حلب ،وكذلك ابان حكم الفاطمييسن لمصر ،فقد كان الحمدانيون زعماء امارة عربية صغيرة لايمكنأن تهدد امبراطوريتهم الكبيرة وظل الامر بينهما مقتصرا على غزوات كر وفسر وكذلك ابان الحكم المرداسي ،ولم يحدث أي تغيير ملموس في الحدود أوأي اخلال في موازين القوى ، أما مصر ابان الحكم الفاطمي وان نافست الدولة البيزنطية في أول أمرها على امتلاك بلاد الشام أو جعلها اماراتهسا تقدم لها الولاء كما فعل الحمدانيون والمرداسيون بحلب وآل الجسسراج بفلسطين أو غيرها فقد اختلف الامر فيما بعد وكانت أعمالهم صرفسا لانظار الناس عن الاوضاع الداخلية فيها فقد أجهدها الوضع الداخلي بسبب تقلب الخلفاء والوزراء ،وفي بعض الاحيان اشتركت الطبيعة في تعقيسد الامر فقد حل القحط أو حدث زلزال مدمر ، الخ ،

كانت هزيمة البيزنطيين في منازكرد عام ١٠٧١معلى يدالب ارسلان السلجوقي الخطر الحقيقي الذي أحسو به حيث حلت بهم هزيمة تعتبر مسن أقسى الهزائم منذ أسر امبراطورهم وتقدمت الجيوش السلجوقية فللمسلمين المناصمة نفسها المارتفعت الاصوات مستنجسدة بالغرب لمساعدتها في صد المسلمين الذين أخذوا يهددونها فجلسسرت مكاتبات بين الامبراطورالبيزنطي والبابا الكاثوليكي بهذا المعنى المحات المعنى المحات المعنى المعنى المحات المعنى المحات المعنى المحات المحات المعنى المحات المحات المحت الم

وعلى الرغم من أن السلاجقة مالوا الى الاتفاق مع الامبراطوريــة البيزنطية قبل الهزيمة التي أشرنا اليها ليتفرغوا لمحاربة الفاطميين الا أن البيزنطيين فسروا رغبة السلاجقة هذه بأنها ضعف وأن الفرصــة قد حانت لضربهم والتخلص منهم فكان رد الامبراطور البيزنطي علـــى السلاجقة قاسيا وخشنا فقد قال في رده " لاهدنة الا بالري " مشــيرا بذلك الى مدينة الري • فتوترت الاجواء بين الطرفين حيث كان لزامــا

على السلاجقة رد ذلك التحدي وأخذ كل منهم يعد نفسه للمعركة فكانست معركة مانزكرت التي أشرنا اليها سابقا وأسر الامبراطور رومانس الرابع ديوجنيس •

اذن فتحت هذه المعركة كما قلنا أبواب آسيا الصغرى للسلاجق فاخذوا يوسعون ممتلكاتهم على حساب الاراضي البيزنطية فاستولى سليمان بن قتلمشن على الكثير منها وتوج دلك باستيلائه على انطاكية عام ٢٧٧ ه /١٠٨٥م،ناهيك عن الاراضي التي استولى عليها الامراءالاقل شأنا من سليمان ،ومن بينهما قلاع ومدن هامة ومن بين أولئ للدانشمند وشاكا ويخوشك وغيرهم فكان لابد والحالة هذه أن يعمل الامبراطور البيزنطي الكيكومسينوس الى الاستنجاد بالغرب المسيحي على ما أسلفناه ،

وجدت الكنيسة الكاثوليكية فرصتها للذهاب الى الشرق من أحل توحيد الكنيسة تحت شعار نجدة البيزنطيين الارثوذكس فد المسلمين ، ســـــــنة وشيعة ،ولانريد هنا أن ندخل في تفاصيل الاسباب التي دفعت الافرنـــج للقيام بنجدتهم للبيزنطيين ،فاتحين بذلك حروبا عرفت فيما بعــــد بالحروب الصليبية واستمرت قرابة مئتي عام ،لقد كان لكل مــــــن المشاركين في تلك الحروب دوافعه فالامير يريدأن يجد له ملكا فـــي بلاد الشرق والتاجر يريد أن ينمي ثروته والكنيسة لها أسبابها فتارة تريد أن تكون الطريق الى القدس الطريق الى الحج ، آمنة وتخفي أسبابا أخرى أشرنا اليها ،على أي حال وجدت دعوة البابا أوربان الثاني عام أخرى أشرنا اليها ،على أي حال وجدت دعوة البابا أوربان الثاني عام نفوس أولئك الناس ،فتحركت كوامن الحقد في نفوسهم ضد الشرق العربـــي المسلم وأخذوا يدفعون الفلاحين والفقراء الى الاشتراك في تلك الحــروب تحت راية الطيب تقربا لله وابتغاء مرضاته ؟إ! ،

وتصادف أنه سبق هذه الدعوة بقليل وفاة السلطان السلجوقــــي ملكشاه الذي كان زعيم القوة الاسلامية الكبرى في الشرق ،ويظهر أن هـذا كان سببا وجيها جعل الافرنج يسيرون قدما في مشروعهم الرامي لغسزو

الشرق ،لقد ورث هذا السلطان أبناء امبراطورية مترامية الاطـــراف ولكنه في الوقت نفسه ورث العالم الاسلامي أبناء لم يستطيعواالمحافظة على تلك الامبراطورية بسبب خلافاتهم الداخلية فقد أعمت بصائرهـــم مصالحهم الشخصية وضللوا الطريق القويم،ونشبت الحروب بينهم ولــــم يتبصروا عواقبها على الامبراطورية التي بذل أجدادهم الكثير فـــي تكوينها ،وفي وسط هذه الاضطرابات والمنازعات الاخوية التي شملت بلاد الشام ظهر الخطر الصليبي ٠

جائت الحملة الصليبية الاولى عام ١٠١٧ والبلاد العربية الاسلاميسة في حال لاتسر فقد تحولت آسيا الغربية الى دويلات وامارات مستقلست متنازعة فيما بينها وفي مصر كان الفاطميون وهذا ماجعل البلاد تحت وطأة الخلاف بين السنة والشيعة ،وهناك آل عمار العرب في طرابلس منسذ عام ١٠٦٩ وكانت شيزر بيد آل منقذ ،وعلى الرغم من شجاعة المدافعين عن البلاد الاسلامية حقق المعتدون نجاحات كانت السبب في مواصلة التوضع الصليبي الافرنجي ،

عندما رأى الامبراطور البيزنطي الاستجابة العارمة لدعوته التي لم يتوقعها بدأ يتخوف من تلك الجموع الصليبية الكبيرة التي بدأتتفد الى عاصمته بيزنطة ،عمد الى كسب ودها ودفعها بما أمكن من السرعــة تخلصا من بقائها في عاصمته الى الشرق حيث أحرزت نجاحات كبيرة فـي القضاء على الامارات العربية الاسلامية واحدة تلو الاخرى واغتصـــبت نيقية المركز الهام والتي كانت عاصمة السلاجقة الروم وعلى الرغم مــن أن سقوط هذه المدينة في أيدي القوات المليبية والبيزنطية كان صدمــة كبيرة ونذيرا لجميع القوى الاسلامية الا أنها أي القوى الاسلامية ضربت صفحا عن ذلك النذير بسبب الشك والريبة والفغائن التي كانت قائمـــة بينها ٠

بعد أخذ نيقية توجهت جيوش الافرنج نحو انطاكية ،وسار بلدوين وتنكرد وهما زعيمان بارزان في الحركة الصليبية شرقا حيث استطلاع بلدوين في نهاية الامر أن يأخذ الرها أثر موامرة ساعد على تدبيرها

هو ضد حاكمها ،ويوس الامارة العليبية الاولى في الشرق امارة الرها وقد لعبت هذه الامارة دورا كبيرا في حماية خلفية الافرنجالمتجهيا الى القدس وفي تشرين الاول عام ١٠٩٧ وصل الجيش الذي توجه الى انطاكية وفرض حصاره عليها وعلى الرغم من المقاومة العنيدة التي أبدتها الحامية الاسلامية بالمدينة ومحاولة فك الحصارعنها بواسطة جيش كان يقوده كربوقا ،الا أنه لم ينجح في مسعاه ،وعلى الرغم من معاناة الافرنا من طول مدة الحصار وانتشار المجاعة الا أن قائد حامية القلعة أحمد بن مروان اضطر في نهاية الامر الى أن يسلم القلعة للافرنج وهكسلا قامت الامارة العليبية الثانية على أرض المشرق العربي في مطلع عسام قامت الامارة العليبية الثانية على أرض المشرق العربي في مطلع عسام

ومما أكد تفرق القوى الاسلامية في مواجهة الافرنج ماقام بـــه الافضل بن بدر الدين الجمالي وزير الخليفة الفاطمي المستعلي فقد أرسل هذا الوزير من يفاوض الافرنج على اقتسام سورية وذلك ردا على أخذ السلاجقة اتباع الخلافة العباسية ممتلكات الخلافة الفاطمية بسورياولكــن تلك المحاولة لم تنجح حيث أخذ الافرنج يماطلون ويداهنون بارســال رسلهم الى القاهرة ولما يئس الفاطميون بادروا الى أخذ فلسطين والقدس من السلاجقة عام ٤٩٢ ه/١٠٩٩ م، وفي الوقت نفسه كان الافرنج مــــن طرفهم يرسلون السفراء الى صاحب حلب ودمشق وغيرهم من الحكـــــام يطمئنونهم بأنهم لايرغبون في ممتلكاتهم وأنهم لايرغبون الا فـــي القدس،

باحتلال مدينة انطاكية وتأسيس الامارة الصليبية فيها يكسون الافرنج قد نجعوا في تأسيس امارتين هما الرها وانطاكية ولكسست هاتين الامارتين لم تكونا الهدف الاول للحروب الصليبية فاندفعسست الجيوش الصليبية نحو القدس وهي غايتها الاولى حسبما ورد في خطبسة البابا أوربان الثاني ،اندفعت في طريقين طريق داخلي تمكن السائرون عليه من اغتصاب معرة النعمان واحراقها بعد ذلك هبط هذا القسسم من الجيش نحو وادي العاصي وأخذ قلعة الحمن وحاص عرقة التي كانسست

تابعة لال عمار أمراء طرابلس، أما الطريق الثاني فكان الطريسيية الساحلي نحو جبلة وطرطوس وعندما اقترب الجيش من طرابلس سارع آل عمار لمهادنة الافرنج وتقديم الهدايا لهم وكذلك المون والاموال وكافأهيا الافرنج بأن رفعوا الحصار عن عرقة التي كانت تابعة لها كما ذكرنيا وفعل أمير بيروت الشيء الذي فعله آل عمال بطرابلس، وصل الافرنيج صيدا وبعد استراحة قصيرة في بساتينها تابعوا المسير حتى وطلوا الى عكا وبعدها توجهوا الى هدفهم القدس الشريف التي كانت تحت سيطرة الفاطميين كما أسلفنا واستطاعوا بعد شهر من الزمان أو خمسة أسابيع عند بعض الباحثين الدخول الى المدينة والفتك بأهلها وتدنيس مقدساتهم الاسلامية والمسيحية على حد سواء ويسهب المؤرخون الافرنج والعرب في يومف الفظائع التي ارتكبها الافرنج الطيبيون في القدس وعليه تكليون الدملة الطيبية الاولى باغتصاب القدس في 10 تموز عام 1090 قد حققت الحملة الصليبية الاولى باغتصاب القدس في 10 تموز عام 1090 قد حققت هدفها وأخذ التوفع الطيبي في المشرق يأخذ شكله ٠

نصب غورفري نفسه حاكما على القدس تحت اسم حامي القبر المقدس وعندما افطر الى ترك القدس ليخلف عمه في امارة انطاكية استدعلل بلدوين أمير الرها وهو أخ غودفري ليصبح ملكا على القدس عام ١١٠٠٥ تألفت تلك المملكة من مدن يافا واللد والرملة وبيت لحم والخليل والريف المحيط بها والذي تسكنه أكثرية مسلمة حيث كانت تلك الممكلسة في حاجة الى قوة بشرية لتثبيت أركانها فقد كانت الارض بحاجة الى أيد عاملة كما كانت معظم المواني لاتزال في ذلك الوقت بأيلليل المسلمين ويتحدث فوشيه دي شارتر عن ذلك بقوله وفي بداية حكسم بلدوين كان يمتلك مدنا قليلة ويحكم شعبا صغيرا ٥٠٠ ولهذا السبب بقيت أرض بيت المقدس فقيرة في السكان ولم يكن هناك من الناس مايكفي بقيما ضد المسلمين و

#### - آل عمار والافرنج الطليبيين:

كانت امارة طرابلس تعتبر من أهم الامارات العربية التي ظلست واقعة بين الامارات الطليبية وكان أميرها القاضي فخر الملك أبوعلسي

يوثر المهادنة والسلام مع الافرنج وكان جيشه صغيرا الا أن الامسسارة كانت غنية بانتاجها الزراعي وصناعاتها ،وقد المحنا في ثنايسسسا حديثنا كيف أن امارة طرابلس زودت الحملة الطيبية الاولى في تقدمها نحو القدس بالمون والهدايا ،الا أن الافرنج بعد اغتثابهم القدس عادوا لتحقيق هدفهم وهو احتلال طرابلس سيما وأن هذه الامارة استفادت من رحيل الافرنج جنوبا حيث وسعت رقعتها شمالا حتى طرطوس ،أما جبلسة التي تقع شمال طرطوس فكانت بيد زعيم محلي هو القاضي ابن صليحة الذي تنازل عنها عام ١١٠١ الى طغتكين أتابك دقاق أمير دمشق ثم انتقلت الى بني عمار وكان بنو محرز في المرقب والقدموس ،وكان خلف بن ملاعب في أفاميا وبنو منقذ في شيرز وجناح الدولة أتابك رضوان أمير حلب في حمص ٠٠٠ الخ ٠

كانت امارة طرابلس على ضوء ذلك أهم تلكالامارات ومن الطبيعي أن يسعى الافرنج لاغتصابها فعمد ريمون الى محاصرتها عام ١١٠٢ ، فاستنجد أمبرها فخر الملك بأمير حمص وأمير دمشق فأرسل دقاق الفين مين أمبرها وأرسل جناح الدولة مايزيد عن هذا العدد بكثير ، وعلى الرغم من أن ريمون قد أحرز نصرا جزئيا على الجيش الاسلامي الا أنه ليمكن من احتلال مدينة طرابلس و اضطر للعودة الى طرطوس لاعداد خططه من جديد ، استأجر في هذه المرة أي في هجومه الجديد على طرابلسس اسطولا جنويا قد وصل لتوه الى ميناء اللاذقية مولفا من أربعيسن اسطولا جنويا قد وصل لتوه الى ميناء اللاذقية مؤلفا من أربعيسن وفع الخطط للاستحواذ على تلك العروس الجميلة الغنية ومن أجل ذلك عمد واستقر فيها بعد اكتمالها عام ١١٠٤ ، الا أن المنية عاجلته وتوفي واستقر فيها بعد اكتمالها عام ١١٠٤ ، الا أن المنية عاجلته وتوفي عام ١١٠٥ ، وعليه لم يتمكن من تحقيق الامنية التي سعى اليها وبسذل من أجلها الكثير وترك تحقيق هذا المشروع لعقبه ،

واصل وليم جوردان خليفة ريمون سياسته فشدد الحصار على مدينة طرابلس وحافظ على التحالف الذي كان قد عقده ريمون مع الدولـــــة

البيزنطية من أجل ارسال المون والعتاد وأكثر من ذلك ساعدت القصوات البيزنطية في فرض الحصار على طرابلس وقطع الامدادات عنها فتحصرج موقف أميرها بسبب غلاء الاسعار وانتشار المجاعة وشرع أهل المدينة في الهرب الى المناطق المجاورة تخلصا من تلك الضائقة على الرغم من أن الامير بذل الاموال والمؤن من أجل تخفيف تلك الضائقة ،وممازاد الوضع تحرجا هروب بعض أعيان المدينة من الخونة الى المعسكر الافرنجي وباحوا بمواطن الفعف في دفاعات المدينة وعندما طلبهما الامير من الافرنجي وفرفوا تسليمهما وفيما بعد وجدا مقثولين في المعسكر الافرنجي و

ضاقت الاحوال كما أسلفنا بالامير فخر الملك وفكر طويلا بمسن يستنجد من القوى الاسلامية آنذاك: أيتجه الى الفاطميين الطامعيـــن في امارته أم يولي وجهه الى طغتكين صاحب دمشق الذي كانت علاقتــه غير ودية معه ،وأخيرا هداه تفكيره الى التوجه الى بغداد للاستنجاد بالظيفة العباسي والسلطان محمد السلجوقي ،وقد وجد هناك استقبــالا حارا الا أنه عاد بخفي حنين وعندما عاد علم في طريق عودتـــه أن طرابلسي ألحقت بادولة الفاطمية بطلب من ابن عمه ونائبه أبــي المناقب بن عمار فاتجه صوب جبلة واستقر فيها الا أن حكمه لم يدم طويلا هناك فقد ظهر تانكريد عام ١١٠٩ أمام المدينة طالبا الاستيلاء عليها فسلمها اليه فخر الملك وبقي فيها تابعا لتنكريدالاأن تانكريد نكث العهد وأجبر الامير فخر الملك على ترك المدينة الى دمشق حيـــث أمضى بقية حياته هناك يعيش من مال أجراه عليه طفتكين أومـــن الاقطاع الذي أقطعه اياه في منطقة الزبداني ٠

بقي أن نذكر أن طرابلسلم تكن لقمة سائغة للافرنج فقسسب أظهرت ضروبا من المقاومة على الرغم من المجاعة التي حلت بها بسسبب الحصار الذي فرضه اسطولا جنوه وبروفانس وبسبب تخاذل الاسطسسول الفاطمي عن انجادها فلابد والحالة هذه أن يجبرواليها الفاطمي شسرف الدولة من أن يسلم المدينة الى بلدوين بموجب شروط فقد أعطى الامان الى أهلها فمن أراد الخروج من المدينة حاملا أمتعته فله ذلك ومسن أراد البقاء فله ذلك السي الرعوية الافرنجية أما الوالسي

الفاطمي فطلب الاذن بالرحيل الى دمشق وهكذا سقطت بيد الافرنج قلعــة من قلاع العرب والمسلمين وانتهت أسرة بني عمار فيها ومن المؤســف أن المدينة بعد احتلالها تعرضت للنهب والسرقة والحرق وتعرض مابقــي من أهلها الى القتل والاهانة .

هنا يمكن القول أن الحملة الطيبية الاولى انتهت بتأسيس امارات الرها وانطاكية وكانتية طرابلس ومملكة بيت المقدس، كما أصبحت أكثـــر المدن الساحلية بيدهم ولم يبق بيد المسلمين الا بعض المدن الداخليــة ومن أهمها دمشق وحلب وبذا أصبحت البلاد الشامية تئن تحت ما أصابها من ذلة على أيدي الافرنج الصليبين ،كما كان المصريون يتلقــــون باستمرار تهديد الافرنج بقلوب واهنة بسبب مابلغه الخلفاء من ضعف حمقاومة العرب والمسلمين للتوضع الصليبي :

على الرغم من النجاح الذي حققه الافرنج في بداية غزوهم الــــى البلاد العربية الاسلامية ذلك بتأسيس امارتي الرها وانطاكية ومملكــة بيت المقدس وفيما بعد كونتية طرابلس الا أن العرب والمسلمين وعلــى الرغم من تفرق كلمتهم لم يستسلموا ولم تهدأ مقاومتهم للخطر الــذي جثم فوق أرضهم ،ففي شمال سورية نجح السلاجقة في أسر بوهيمونــد ، وبلدوين أمير الرها في فترة من الفترات كما أوقعوا بالافرنـــــج هزيمة منكرة في حران ،وفي الجنوب حاول الفاطميون استرد ادممتلكاتهم التي فقدوها فشنوا عدة حملات فد الافرنج المليبيين في سنوات ١١٠١ و التي فقدوها فشنوا غي أخذ طرابلس وقد كلفت تلك الحملات الافرنـــج الكثير من الرجال والاموال ٠

جائت بعد ذلك دعوة العامة التي يمكن أن نسميها المقاومــــة الشعبية والتي كان مركزها حلب حيث رفعت صوتها عاليا مطالبة بتحرير البلاد وازالة الاخطار التي تهددها فقد ذهب وفد منهم الى بغد ادشاكيا الامير رضوان متهما اياه بالزيغ والانحراف والانقياد الى تانكريـــد مطالبا الخليفة العباسي باعلان الجهاد لتخليصهم مما يتعرفون له من تهديد من قبل الافرنج ،وكي يمتص نقمتهم أمر الخليفة والسلطـــان

السلجوقي بتجهيز جيش عام ١١١١ القتال الافرنج أسندت قيادته السيم مودود أمير الموصل الا أن الحلبيين سرعان ما اكتشفوا الخديعة وأثاروا العامة ببغداد ضد الخليفة المستظهر بالله الذين نادوا باتهام التواطو وأنه أبغض عند المسلمين من الامبراطور البيزنطي وعندما شعر الخليفة والسلاجقة بتفاقم الامور طلبوا من مودودبأن يسعى الدي تكوين حلف اسلامي تكون القيادة الاسمية فيه الى الامير مسعود بسين السلطان محمد السلجوقي ،دخل في ذلك الحلف : سكمان أمير ميارفارقيا اليلفازي بن آياز صاحب ماردين ،وأحمديل صاحب مراغة وأبو الهيجا وصاحب اربيل اضافة الى بعض أمراء فارس بزعامة برسق بن برسيسيق أمير همدان ،

سارع الامراء المسلمين الى طلب النجدة من هذا الحلف وعلى رأسهم سلطان أمير شيزر ورضوان أمير حلب ،ويبدو أن رضوان لم يكن صادقا في طلب النجدة لانه عندما علم بتوجه قوات الحلف الذي أشرنا اليهغربا سارع الى اغلاق أبواب حلب ومنع المظاهرات بها وأمر باعتقال عدد كبيهر من أعيانها عند ذلك توجه مودود الى شيزر بعد أن خرب القرى المحيطة بحلب ،وهناك لحق به طغتكين أتابك دمشق للمساعدة في استعسسادة طرابلس التي سبق أن أخذها الافرنج من الفاطميين • الا أن الامسسور لم تجر على هوى مودود فطغتكين يريد أن يظم طرابلس ،ومرض برسق وأراد أن يعود الى بلاده ،ومات سكمان فجأة وانسحبت قواته شمسسالا حاملة جثمانه ،وانسحب أحمديل من جيش مودود أمير الموصل وهكـــذا انفرط عقد الحلف الاسلامي الذي أشرنا اليه وتراجع مودود بجيشه السسى عاصمته ٠ وفي عام ١١١٢ عاد مودود الى الاغارة على بلاد الرها ولكن هذه الفارة لم تثمر الثمرة المرجوة وفي عام١١٦٢لبي مودودندا ً طفتكيـن ` أتابك دمشق ومعه أياز الارتقي لصد عدوان الملك بلدوين على دمشيق فدارت الدائرة على جيش الافرنج عند جسر الصنبرة بجنوب دمشق ،الا أن مودود اغتيل على يد أحد الباطنية بجامع دمشق الكبير وبعد شهريسن توفي رضوان أمير حلب الذي كان يقدم الدعم والحماية للباطنية •

خلف أقسنقر البرسقي مودودا في قتال الافرنج وحاول اقاميدة حلف اسلامي جديد لطرد الافرنج الا أن عناصر الحلف اختلفت فيمابينها حتى أنه حدث قتال بين بعض أطرافه كذلك الذي حدث بين ايلغازيزعيم التركمان وبيم أقسنقر البرسقي فدارت الدائرة على أقسنقر وقفيل راجعا الى عاصمته الموصل وبهذا فشل التحالف المعادي للافرنج للميرة الثانية .

عادت حركة الجهاز ضد الافرنج عام ١١١٥م من جديد ،فقد أرسسل السلطان السلجوقي محمد ، آخر السلاجقة العظام ،برسق بن برسق على رأس حملة يسانده أمير سنجار وبقدر ما أخافت هذه الحملة الافرنج أخافت الامرا المسلمين في بلاد الشام فكان كلهم ،فيما عدا بني منقذ،وابن قراجا أمير حمص لايرغبون في قدوم قوات السلطان السلجوقي خوفا من ضم سوريا الى العراق ومن أجل الوقوف أمام ذلك الخطر سارع الايلغازي الارتقي الى دمشق لعقد تحالف مع طفتكين أتابك دمشق ،الا أن ابن قراجا أمير حمص القى القبض عليه في طريق عودته ولم يطلق سراحه الابعد أن حل ولده اياز مكانه في السجن ،لكن هذه الحادثة ليسم تفك ارتباط ايلغازي بحليفه طغتكين بل تعزز الحلف بانضمام الطواشي لولو الوصي على الب ارسلان ابن أمير حلب وبادر الجميع الى التحاليف

وعندما علم برسق بذلك التحالف سار جنوبا نحو دمشق لقتسال طغتكين وبفضل مساعدة أمير حمص قام برسق بهجوم على حماة وأخذها منه أي من طغتكين في حركة تكتيكية انكفأ برسق نحو الجزيرة فاعتقد الافرنج وحلفاؤهم من المسلمين أنه عاد الى بلاده وبذلك زال خطسره عنهم الا أن برسق عاد فجأة وأخذ كفر طاب وسلمها الى بني منقسد وقدم له الطواشي لولو الولاء والاعتذار • لم يهنأ برسق بنصسيره فسرعان ماأوقع به الافرنج هزيمة منكرة عند تل دانيت (دينيست اليوم) بتواطو الامراء المسلمين وأفلت برسق بأعجوبة من الاسر بعد أن تبدد جيشه • وبهذه الهزيمة انتهت محاولات السلاطين السلاجة

بعد معركة تل دانيث ظهر أن التوازن بين القوى الاسلاميسية والافرنجية قد حصل فمال الافرنج الى الاستقرار في شمال سورياوأخلوا يبنون الاستحكامات وبدؤوا يكيفون أنفسهم للعيش على النمط المطلليي وساد الوئام فيما بينهم فلم يعترض مثلا أحد على سيادة روجر أمير انطاكيا خاصة بلدوين أمير الرها أو بونز كونت طرابلس،كمــــا اعترف الجميع بسيادة بلدوين ملك بيت المقدس ،وفي الوقت نفسه تحالفوا مع طفتكين أتابك دمشق وانصاره ،ناهيك عن تنابذ القوى الاسلاميــة الاخرى وعليه لم تكن أية قوة خارجية في هذه الفترة قادرة علـــي قلب هذا التوازن سواء من البيزنطيين أو من سلاجقة الروم في الشمــال الغربي أو من الفاطميين في الجنوب ،ولكن يبدو أن هذا التوزان كــان توازنا موقتا فقد شعر طفتكين أن قوة الافرنج أخذت تتزايد فبادر للاتصال بالفاطميين بمصر لتقديم المساعدة له كي يتمكن من الوقوف في وجه الافرنج وقد وجد هذا الطلب هوى في نفس الوزير الفاطمي الافضل بن بدر الدين الجمالي وهو الوزير المتنفذ في البلاط الفاطمي ،وعسادت من جديد طبول الحرب تقرع الا أن الامر توقف عند هذا الحد بسببأنكل طرف كان يرهب الأخر ٠ الا أنه في خريف عام ١١١٩ نجد جوسلين أمير الرها وبلدوين ملك بيت المقدس يشنان غارة على درعا الحقوا بهيا هزيمة قاسية ببوري بن طفتكين الذي كان على رأس القوة الاسلاميةالتي واجهت الفارة • ولم يكن الوضع في الشمال أحسن حالا فقد أصبحت مدينة طب عاجزة عن رد اعتداء الافرنج عنها بعد انتصارهم في دانيـــث فاستعانت بايلغازي أمير ماردين الذي بادر الى عقد حلف معطفتكيين أتابك دمشق والتقى الافرنج والمسلمون في معركة دامية عرفت بمعركة سهل الدم بالقرب من سرمدا وكان النصر طيفا للمسلمين وقد قتل فيي هذه المعركة روجر وأكثر قادته ومقدميه وعاد الايلغازي وعسكيسره وجلفاوه الى طب في موكب نصر كبير عند غروب الشمس •

وعلى الرغم من أن الافرنج قاموا بعدة غارات ضد البلاد الاسلامية بعد موقعة سهل الدم الا أنهم لم يفلحوا ولم يكن من السهل عليهـم تعويض مافقدوه من عدة وعتاد ورجال وفرسان وظل ميزان القوى لصالح القوات العربية الاسلامية ويظهر أنه بعد هذا التاريخ فقدت امسسارة انطاكية الكثير من قوتها ولم تعد قادرة على تهديد القوى الاسلامية في الشمال •

#### - ظهور عماد الدين زنكي على مسرح الاحداث:

أصبح عماد الدين زنكي أتابكا على الموصل عام ٢١ه ه/ ١١٢٧ م وقد هيأ نفسه لقيادة حركة الجهاد الاسلامي ضد الافرنج ،فبدأ بتوحيد شمال سورية وآسيا الغربية فأصبح أقوى حاكم مسلم بعد أن سخــــر كافة موارده في خدمة الجهاد ضد الافرنج المحتلين واضعا بذلك الاساس القوي لحركة الجهاد المقدس التي لم تنته الابطرد فلول الافرنج مسن ديار العرب والمسلمين ،ومن أجل دعم ذلك الاساس أنشأ المدارس لتكون بمثابة مراكز دعوة لتلك الحركة سعيا الى الوصول الى رأي عام اسلامي واحد يساعد على تحقيق وترسيخ مفهوم الوحدة بوصفها ضرورة دينيـة في ذلك الوقت وقد نجح في ذلك حيث فشل السلاجقة العباسيون ببغـــداد والفاطميون بمص ،وعلى الرغم من أن عماد الدين نجم نجاحا كبيرافي ذلك الا أن المنية لم تمهله ليرى ثمار مازرع فقد دفع حياته ثمنا لذلك النجاح عند أسوار قلعة جعبر ٤١ه ه /١١٤٦م،وكان عماد الدين قبل ذلك قد وسع دائرة نفوذه حتى وصلت الى حمص ٥٦٨ه ه/١١٤١ استعدادا لضربة قاضية للنفوذ الافرنجي في شمال سورية ولم تتأخر تلك الضربة فكانت عام ٣٩ه ه/١١٤٤م حيث تمكن من تحرير الرها بعد حصار لهــا دام ثمانية وعشرون يوما وبذلك سقطت أول امارة افرنجية قاميت على أرض الاسلام لقد كانت تلك الضربة موجعة للافرنج وكانت بمثابـة صدمة قوية تردد صداها في العالم الاسلامي فرحا بذلك النصر المبين، وكانت بمثابة نذير شوّم للافرنج وبداية لتحرير البلاد الاسلامية.

فماذا كانت ردة الافرنج في أوروبا ؟ لقد ارتفعت الاصوات في أوروبا داعية للانتقام من المسلمين واسترداد امارة الرها،فكانــت

العملة الافرنجية الطيبية الثانية بزعامة كونراد الثالث امبراطيور المانيا ولويس السابع ملك فرنسا في نهاية عام ١١٤٧ ومطلع على المانيا ولويس السابع ملك فرنسا في نهاية عام ١١٤٧ ومطلع على ١١٤٨ ولاء في هذه الفترة استشهد عماد الدين زنكي كما أشرنا وظلف ولده نور الدين محمود الذي تابع سياسة والده في توحيد العالىلى الاسلامي خاصة في الجزيرة وبلاد الشام حيث تمكن في عام ١٩٥٥ ه/١١٥٤ م من ضم دمشق نهائيا له وهكذا توحدت البلاد بعد أن كانت عبارة عن فسيفساء من الدول الصغيرة في مواجهة الجبهة الافرنجية .

لم يبق أمام نور الدين الا مصر الفاطمية الفعيفة وكان على علم بالصراعات الداخلية والمصاعب التى تواجهها الخلافة الفاطميسية، وأخذها يعتبر ضرورة استراتيجية لجعل مدينة القدس الشريف التي يرغب بتحريرها بين حجري الرحى وبذلك يسهل الاطباق عليها واستعادتها من الافرنج ،أي أنه كان يتطلع الى توحيد مصر والشام في دولةو احدة، فعندما وصله من يستنجد به ضد خصمه وضد الافرنج اهتبل الفرصية دون ابطاء وأرسل قائده الباسل أسد الدين شيركوه الى مصر حيليما استطاع هذا القائد الفذ احراز عدة انتصارات عسكرية وسياسية قادته الى تولي منصب الوزارة الى الخليفة الفاطمي الا أن القدر لم يمهليا فعاجلته المنية مفسحا المجال الى ابن أخيه صلاح الدين الايوبي يوسف بن أيوب ،

#### - ظهور صلاح الدين كقائد اسلاميي:

أصبح صلاح الدين كما ألمحنا سابقا وزيراً للعاضد الفاطمي وحيث أن الاخير كان مريضا جدا فقد توفي عام ١١٧١ أي بعد تولية صلح الدين الوزارة بقليل فوجدها صلاح الدين فرصة للقضاء على الدوللللفاطمية الفعيفة وقد تم هللللفاء دون أية مقاومة وقد عقد العزم على انتزاع راية الجهاد من سيده نور الدين وساعدته الاحداث بوفاته عام ١١٧٤ ،لقد توفي نور الدين دون أن يكون راضيا تماما عن تابعله صلاح الدين بعد أن حصلت جفوة بين الرجلين ،كما يذكر بعض المورخيلين

حيث أحس برغبة صلاح الدين بتأسيس ملك منفصل عنه •

انضمت مصر وشمال افريقيا والحجاز وبلاد النوبة وبعض المناطبة في جنوب الجزيرة العربية الى صلاح الدين ومن أجل اكمال مشروعه الوحدوي كان عليه أن يضم سورية من أتباع نور الدين وقد نجح في ذلك وهكذا أصبحت سورية وشمال افريقيا ومصر والحجاز واليمن موحدة تحت وعامته أما في الجانب الاخر أي في الجانب الصليبي فقد أدت هذه الاحداث السي تقلص الموارد البشرية والمادية لمملكة بيت المقدس ،كما أدت الى تغيير الخارطة السياسية للشرق العربي لصالح العرب المسلمين .

مكث السلطان صلاح الدين نحو ست سنوات ٥٧٢ ـ ٥٧١ ه/١١٧٦ -١١٨١م يرتب الاوضاع الداخلية في مصر والشام استعدادا للمعركة الكبرى مــع الافرنج الصليبيين وظل يتجنب الاشتباك معهم على الرغم مـــ الاستفزازات الكثيرة التي قاموا بها مثل غاراتهم عبر شبه جزيلرة سيناء وعلى تيماء ،كما حاول ارناط حاكم الكرك الطبيبي أن يعبــر البحر الاحمر كي يسيطر على مكة والمدينة ويتحكم في حركة التجــارة الدولية المارة بهذا البحر الا أن تلك المحاولات بائت بالفشل ،قــادت هذه التحديات وغيرها الى الشروع بالحسروب ضسسد الافرنسسج فبعد أن أكمل استعداداته أي صلاح الدين خرج من دمشق متجها صــوب طبرية في منتصف آذار عام ١١٨٧م وكان مركز تجمع قواته في حوران ومن هناك أرسل سرية بقيادة مظفر الدين كوكبوري الى عكا بعسدأن استأذن أمير انطاكيا الذي كان يهادن صلاح الدين وفي طريق العسسودة اشتبك مع مجموعة من الفرسان الداوية والاستبارية في أيـــار ١١٨٧ بالقرب من بلدة صفورية بفلسطين وهناك حدثت المعركة المعروفــــة بمعركة صفورية وقد انتصر فيها المسلمون انتصارا حاسما حيث قتلل معظم الفرسان الافرنج •

كانت معركة صفورية الملمح اليها أعلاه مقدمة لمعركة حطيلين الفاصلة الا أنها كانت ،في الوقت نفسه سببا في جمع كلمة الطيبيين وتوحدهم ضد صلاح الدين لانهم وجدوا في معركة صفورية مؤشرا لاخطلار

ستحيق بهم ، أما صلاح الدين الذي عاد لتوه من منطقة الكرك الى مركر تجمع قواته في حوران في ٢٧/أيار ١١٨٧م وبعد أن أتم استعداداته اتخذ قرار الحرب وهو عند تل تسيل بحوران وتوجه الى فلسطين بعصر أن وزع المهمات القتالية بين قادته فجعل ابن أخيه تقي الدين عمسر قائدا للجناح الايمن وجعل مظفر الدين كوكبوري قائدا للجناح الايمسن أما هو فتولى قيادة قلب الجيش ، سار الجيش من تسيل الى خسفين تسم اجتاز نهر الاردن وعسكر عند كفرسبت ،بعدها تحرك نحو مدينة طبريا وأخذها ولكن قلعتها استعمت عليه بسبب وجود زوجة ريموندايشيفا فيها فتركها وتوجه نحو حطين ،لانريد أن نخوض في تفاصيصل الاستعدادات والاحتياطات التي اتخذت قبيل المعركة ،فقد انتهصصد

1 - فتح الباب على مصراعيه أمام صلاح الدين ليحقق انتصارات جديدة ويحرر بلادا جديدة وقد وصلت تلك الانتصارات ذروتها بتحرير القدس الشريف بعد ثلاثة أشهر فقط من معركة حطين وبذلك انتهت المملكية اللاتينية الاولى بالقدس الشريف ،تلك المملكة التي حارب الافرنج من أحلها طويلا وكانت محط آمالهم في الشرق والغرب ،ولايغيب عن البال أنها كانسست المسيطرة على كافة الممتلكات الصليبية بالشرق ولو على الاقل بصورة من يه . .

- ۲ ـ رفع معنویات العرب المسلمین وتعمیق ایمانهم بالوحدة التـــــــي
   أنجزها صلاح الدین •
- ۳ اعتبر انتصار العرب بحطین کارثة علی الصلیبیین ولعله کــان
   أکبر کارثة حلت بهم منذ مجیئهم الی الشرق ٠
- ٤ ـ أجبرت الافرنج على أن يعيدوا النظر في مشروعهم الاستيطانـــي
   بالشرق العربي •

اذا كان لسقوط المملكة الصليبية بالقدس أثره الصاعق على أوروبا الغربية التي عملت كل مابوسعها على اقامة هذه المملكة والمحافظية علي عليها فبعد سقوطها ضاع كل شيء ،فما أن عرف البابا أوربان الثامن

بسقوط القدس في أيدي العرب المسلمين حتى توفي من هول الصدمة ،ودعا خليفته غريغوريوس الثامن الكاثوليك الى حملة صليبية جديدة فلي منشوره الذي أصدره في ٢١ تشرين أول ١١٨٧ ،فكانت الحملة التي عرفت بالحملة الثالثة ،كما أمر الكاثوليك بالصيام في يوم الجمعة من كل أسبوع ولمدة خمس سنوات ، اضافة الى الامتناع عن أكل اللحم مرتين فللسبوع الاسبوع ،ونذر الكاردين الات بالتجوال مشيا على الاقدام في فرنسلا وانجلترا والمانيا للدعوة الى تلك أي الحملة الثالثة ،

وعند التدقيق في العناصر المكونة لهذه الحملة نجد أنهاتألفت من كبار الاقطاعيين والفرسان والدول التجارية الايطالية ( جنوة،بيزا البندقية) التي تهددت مصالحها التجارية بعد موقعة حطين مع الشـرق، وعليه يمكن القول أن الاهداف الدينية للحملات الصليبية أخذت تتراجسع خلف الاهداف الاخرى ،وهذا مايعترف به رئيس الاساقفة غليومالصوري في موَّلفه الذي نشره تحت عنوان "تاريخ الافعال في أراضي ماورا ً البحار" وهو أول تاريخ كامل عن الحروب الطيبية وعن مملكة بيَّت المقدِس حتى عام ١١٨٤ ،حيث يقول بأنه لابحد بين أعمال أمراء الصليبيين أي شميء يعتبره الحكيم جديرا بالوصف ويعود على القارىء بالرضى والارتيـا-"٠ لقد أخذت الصراعات في هذه الحملة من أجل الهيمنة الاقتصادية والعسكرية والسياسية على منطقة البحر الابيض المتوسط تبرز الى السطح ،وهنــاك شيء آخر يشير الى تراجع الاهداف الدينية هو أنالجماهير قابلت بشيء من عدم المبالاة لدعوة البابا الى الحملة الثالثة وامتنعت عن تسديــد مافرض عليها من أتاوات لتغذية الحملة تلك الاتاوات التي عرفـــت بعشر صلاح الدين وتجاوزت ذلك الى رجم الجباة بالحجارة مما حدى برجال السلطة الى الفائها في فرنسا • وهكذا لم تكن الاعتبارات الدينيـــة بالنسبة لزعماء هذه الحملة الثالثة وهم : ريتشارد قلب الاسد ملــك انجلترا وفيليب الثاني أغسطس ملك فرنسا والامبراطور فريدريك الاول بربروسيا امبراطور المانيا ،في صدارة الاسبابالتي من أجلهـــــا اشتركوا في الحملة فقد كانت هذه الحملة حملة فتوحات بكل مايحمله هذا المعنى •

تمكن رجال هذه الحملة من الوصول الى الشرق واستعادة عكا مسين يد المسلمين بعد حصار دام عامين استسلمت المدينة بعدها عام ١١٩١ على الرغم من الجهود التي بذلها السلطان صلاح الدين لانقاذها،وقــــد عامل الافرنج العرب المسلمين في هذه المدينة بقسوة شديدة خلافـــا لاتفاقية الاستسلام فأوقعوا بهم مجزرة مخيفة تشيب لها الرؤوس وبعد عكا تمكن ريتشارد قلب الاسد من أخذ حيفا وقيسارية وأرسوف وعسقلان بعد أن خربها العربكي لايستفيد منها الافرنج ولما كان هدف الحملية القدس فقد حاول الافرنج عبثا احتلالها وبعد أخذ ورد وقع الطرفسان الايوبي والافرنجي اتفاقية الرملة في ايلول عام ١١٩٢ وقد قضت بنود تلك المعاهدة باحتفاظ الافرنج بالمنطقة الواقعة بين صور ويافا بما فيها قيسارية وحيفا وأرسوف ،وعلى أن تكون اللد والرملة مناصفــة بين العرب والافرنج وتكون عسقلان ومايليها جنوبا بيد العرب المسلمين وتظل القدس بيد العرب المسلمين على أن يسمح للافرنج بالحج الىأماكنهم المقدسة مجانا وجعلت مدة الصلح ثلاث سنوات وثمانية أشهر وترك الخيار لانطاكية وطرابلس بالدخول في هذا الصلح ،وبعد هذا الصلح الذي كــان بمثابة هدنة حرب عاد ريتشارد قلب الاسد الى بلاده وعاد صلاح الدين الى القدس ثم الى دمشق حيث توفي في آذار عام ١١٩٣ وبوفاته فقــدت الامة أعظم قائد جسيد أهدافها وناضل من أجلها •

وهكذا انتهت الحملة الصليبية الثالثة بتوقيع صلح الرملسةدون أن تحقق أهدافها التي قامت من أجلها الا وهو استعادة القدس مسلف أيدي المسلمين واكتفعت بما حققته من مكاسب صغيرة ،ويصلون البروف هذه الحملة "ان الحملة الصليبية الثالثة قد اختلفت في كثير من النواحي عن سابقتيها فبين المشتركين فيها كانت تغيب الحماسة الدينية السابقة كما أنها لم تكن تنطوي على أي من عناصر العفويلة الجماهيرية ولقد كانت حملة فتوحات قام بها فرسان وأمراء شهدلا دول اقطاعية ونظمتها وحققتها السلطة الملكية وأثناء الحملة تكشف بجلاء ووضوح سعي الملكيات الاقطاعية الغربية الى فتح مختلف مناطسق

البحر الابيض المتوسط ،وفي هذه التربة نشبت مضاعفات وتعقيصصدات ونزاعات دولية بين الدول المسيحية نفسها في صقلية وفلسطين وقبرص ١٠٠٠الخ، وهذه الامور هي التي قررت المصير المخزي الذي آلت اليه الحملية بمجملها،

بموت السلطان صلاح الدين الايوبي انتعشت آمال الافرنجالطيبيين من أجل استعادة مافقدوه سيما وأن سلطنته قد تقسمت بين أبنائــه المتنابذين المتخاصمين الا أنهم وأن حققوا بعض النجاجات الجزئيسية من أهمها استعادة القدس بموجب معاهدة الكامل جردريك الثانـــيالاأن نهايتهم بفلسطين كانت محتومة وفي آخر أيامهم انحسروا في شريلط ساحلي ضيق وكانت نهاية الوجود الافرنجي الصليبي فيما بعد على يسد المماليك خلفاء الايوبيين وبذلك انتهت الحركة الصليبية التي استمرت قرابة مئتي عام وهي تهدد الوطن العربي في الشرق ،لقدجا عت هذه الحركة بمظلة دينية ولكن أهدافها الحقيقية كانت الاستيطان وتكويسسسن الممالك والامارات كما رأينا واستفلال موارد الوطن العربي وقد نجحت في غفلة من العرب المسلمين بسبب تفرقهم ،وعندما تمكن هوُّلاء مسسن توحيد صفوفهم استطاعوا تحقيق الانتصارات التي حددت مستقبل الحركمة الصليبية برمتها ،وقبل أن أصل الى نهاية حديثي أود أن ألفت النظر الى أن الوطن العربي يتعرض اليوم الى حركة صهيونية مشابهة للحركـــة الطبيبية التي تعرض لها الوطن العربي في القرون الحادي عشر والشامين عشر والثالث عشر ،لقد كان الدين كما رأينا المظلة التي تسربت تحتها الجيوش القادمة من أوربا الى الوطن العربي ،تماما كما فعلت الحركــة الصهيونية في منتصف هذا القرن ،ومبعث تفاؤلنا اليوم أن مصيرالحركة الصهيونية سيكون حتما كمصير الحركة الصليبية طال الزمن أو قصر ٠

وأخيرا ومما سبق عرضه يمكن أن نستخلص الملامح التالية التـــي اتصف بها العصر الذي تحدثنا عنه :

١ على الرغم من تفرق كلمة العرب المسلمين في المراحل الاولى مسن
 الغزو الافرنجي الصليبي فقد بذل كل جهده على طريقته الخاصسة ،

مجتمعين أو فرادى ،في مقاومة العدوان ،ويعني هذا أن جميعهـــم كانوا متفقين على ضرورة مقاومة الغزو الاجنبي لبلادهم ذي الهويــة الدينية الوافدة من وراء البحار •

- ۲ سیطرة المصلحة الشخصیة لدی بعضحکام و امرا ٔ المسلمین وسسیادة الشك فیما بینهم ،فمال بعضهم الی الاستنجاد بالافرنج فلسدی منافسیهم أو أعدائهم من الامرا ٔ الا أن ذلك کان مستهجنا لدی کثرة العلما ٔ والفقها ٔ والعامة من العرب المسلمین بل تعبیدی بعضهم الی انکاره علنا ،
- عندما قيض الله للعرب والمسلمين قادة عظام استطاعوا توحيد الكلمة وتوحيد البلاد فتوجهوا جميعا وبقيادة واحدة الى مقاومة الغزو والاستيطان وقد أثمر ذلك بتحرير مدينة الرها بقيلات عماد الدين زنكي عام ١١٤٤ فكان ذلك بمثابة الهزة الاولللين للفرنج في الشلوق .
- ٤ ظلت راية "الجهاد مرفوعة ضد الافرنج في عهد نور الديـــن
   محمود خليفة عماد الدين الى أن سلمها الى صلاح الدين الايوبـــي
   من بعده ،على الرغم من محاولات الا فرنج استعادة مواقعهـــم
   دون جدوى ٠
- ه ـ تابع السلطان صلاح الدين الايوبي مسيرة الوحدة بعد أنأقامالدولة الايوبية بمصر ضم اليه شمال افريقيا وشبه الجزيرة العربيـــة وثم بلاد الشام والجزيرة توجه بعدها الى حطين •
- ٦ كانت معركة حطين أكثر من هزة للافرنج فكانت بمثابة الزلىزال
   الذي لحق بالافرنج بالشرق وكان من نتيجتها تحرير القدس وكثير
   من المناطق الداخلية والساحلية ،وفي الوقت نفسه قوت العزم عند
   العرب المسلمين على متابعة الجهاد لتحرير أرضهم من الاجانب ٠
- γ \_ أخذت الحملات الصليبية بعد حطين طابعا جديدا فقد فتر الحماس الديني في أوربالمثل هذه الحملات وامتنعوا عن مدها بالمللال وبالرجال أحيانا ،

- ٨ بعد حطين برزت الى السطح الاسباب الحقيقية للحملات الصليبية خاصة الحملة الثالثة فقد ظهرت الى المسرح أطماع الملوك والامسسراء الاقطاعيين والجمهوريات التجارية الايطالية في الاستحواذ علسى خيرات الشرق وأرباح التجارة معه .
- ه ـ تأثر العرب المسلمون كثيرا بموت بطلهم المنقذ صلاح الديـــن الا أنهم لم يستطيعوا التراجع عن الاهداف التي رسمها البطــــل الراحل لتحرير البلاد والعباد من أيدي الافرنج على الرغم مـــن بروز الخلافات والصراعات بين أبناء البيت الايوبي لان جهــــاد الافرنج كان من صلب العقيدة الدينية لدى المسلمين سيمــا وأن الحروب الصليبية أخذت الطابع الديني منذ البداية .
- -1- حتى بعد سقوط الدولة الايوبية " الام " بمصر حرص المماليـــك على متابعة الجهاد ضد الافرنج لان ذلك أصبح ضرورة على كــــل سلطان يفرضها الشرع الحنيف ويحتاجها السلطان لدعم مركــــنه السياسي في المجتمع العربي الاسلامي ونجح المماليك في تطهيـــر البلاد نهائيامن آخر آثار الحملات الطيبية على نحو ما هو معروف ،
- 11- لم ينعم الافرنج باستقرار هادي المدة طويلة ابان تواجدهم في الشرق العربي وكانوا دوما في حالة استنفار وخوف مصلع هجمات العرب المسلمين ولحماية أنفسهم أكثروا من بناء القلاع والحصون وعاشوا داخلها و لاتزال آثار تلك القلاع باقية تحدثنا عصن الملاحم البطولية التي خاضها الاجداد في سبيل تحرير بلادهم الملاحم البطولية التي خاضها الاجداد في سبيل تحرير بلادهم
- 17- لم يتمكن الا فرنج من السيطرة على أي مدينة من المدن الداخلية في سوريا كطب أو دمشق أو حمص أو حماة وكذلك بالنسبة لمصر وهذا أمر هام جدا فقد ظلت هذه المدن مراكز جهاد تنطلق منها النجدات وجيوش التحرير فكانت طب مثلا مركزا من مراكز الدعوة للجهاد فد الافرنج ولم تتردد عندما داهمها الخطر أن تضليد نفسها ،مفحية باستقلالها تحت قيادة أي قائد يدفع العسدوان

عنها وعن المناطق الاخرى في شمال سوريا وكذلك فعلت دمشق فقد خرج السلطان الايوبي صلاح الدين منها يوم حطين ومن القاهرة خرج السلطان الاشرف خليل يوم أن نجح في تطهير البلاد نهائيا من فللول الافرنج الطليبيين •

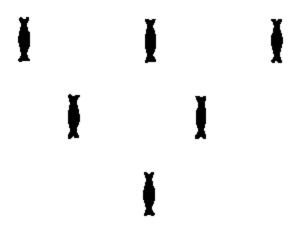

# كيف جاءت تعاية الحروب الصليب وثنائجها الدكتورسهيل زكار جامعة دمشق

### \* بسمالله الرحمين الرحيم

أيها السيدات والسادة:

تأثرت الكتابات العربية المعاصرة حول تاريخ الحروب الصليبة بوجهات النظر الاوربية التي جعلت أحداث هذه الحروب جزءًا ـ يكاد أن يكلوب كاملاً من تاريخ أوربا في العصورالوسطى ونحن نختلف مع الاوربيين حول هذه القضية ، فهناك أسباب مباشرة وغيرمباشرة لتفجر أحداث الغيزو الصليبي ، كماوهناك وقائع تلتصق مباشرة بأحوال أوربة الدينيلي وسواها أثرت على استمر اريتها، أوبالحري على تجدد الحمباس الشعبي والرسمي لها ، ولكن وقائع هذه الحروب الاساسية قد قامت على أرض الشامية الشام العربية والاطراف في الجزيرة ومصر ، وقد انتهت على الارض الشامية نفسها ،وجوهر القضية بالنسبة لنا لايكمن في الاسباب الاوربية بلسل في أسباب عجز العرب في التصدي أولا للغزاة الصليبين ، وفي عدم تمكنهم من أراضيهم من أراضيهم المحتلة الابعد وقت طويل وجهودمضنية ،

لقد قسم الباحثون الاوربيون تاريخ الحروب الصليبية الى حمسلات متتالية اختلفوا في تعدادها وتسمياتها ، والمثير للانتباه هنسسا أن هؤلاء الباحثين أنفسهم أرخوا لماقام به الصلبييون في ألمانيسا أو فرنسا أو بلغاريا أوالامبراطورية البيزنطية في اطار التاريسخ الوسيط الخاص بكل بلد من هذه البلدان ، ثم في الاطار الاوربسسي

من الانصاف تطبيق هذا المعيار على بلا د الشام وبالتالي تفسيسر مراحل تاريخ الحروب الطيبية شاميا عربيا مع عدم اغفال الشان الاوربي ، ومن هذا المنطلق يمكن القول: أن الحروب الطيبية قسد مسر تاريخها بطورين رئيسين :

آ- الطور الاول: وقد ارتبط بقيام هذه الحروب، وعمليات الاحتـــلال حتى وصل التيار الى مداه الاقصى، وكان ذلك أمام أسوار حلـــــب سنة ١٨٥ه ه /١١٢٤م ومن ثم انعكس ٠

ب\_ الطورالثاني: وقد ارتبط بحرب التحرير والاستراد، ومرت هـذه الحرب باربع مراحل ارتبط كل منها باسم مدينة من مـدن الوطـــان العربي في المشرق، تحملت أعباء المسؤولية العظمى لقيادة أعمــال التحرير، كما أن كل مرحلة من المراحل كان لها مزاياها وخصائصها وتعلقت الامور كلهابشكل أساسي بأوضاع العرب والمسلمين ميث اليقظة والوحدة واستغلال الامكانات وشخصيات القادة ،وهذه المراحل هي: مرحلة الموصل ،ومرحلة حلب ، ومرحلة دمشق ، ومرحلة القاهرة .

ويقتضي الحديث عن الطور الاول كتابة مدخل تمهيدي عن أوضياع أوربا الوسيطة خاصة خلال القرن الخامس (ه) والحادي عشر (م) ، شمدخل آخر ترسم فيه صورة لاوضاع العرب والمسلمين في المشرق والمغرب خلال هذا القرن نفسه ، وكذلك ايلاء تاريخ العلاقات الاوربية العربية بعد قيام الاسلام عناية فائقة ،

هذه المطالب أكبر من أن يمكن التصدي لها في بحث صغير ، ففسي مؤلف عن الحروب الصليبية أقوم باعداده الان سيحتل هذا الامرثلاثمسة مجلدات ،كماسيحتل دراسة الجانب الديني الاوربي مجلدا كبيرا٠

ولعله يكفي أن نبين هنا أن أوضاع العرب كانت في النصصيصة الثاني من القرن الخامس (ه)الحادي عشر (م) متردية جدا في المشحصرة، نتيجة للفعف الشديد الذي ألم بالخلافة العباسية ولتردي الاوضاع كثيرا في ديار الخلافة الفاطمية ،وللتمزق العربي والصراعات الحادة بين الكيانات السياسية ،وزاد الحال سؤا وترديا تدفق قبائل الغزو التركية علصلا العراق والجزيرة والشام محدثة دمارا من النوع نفسه الذي سيحدث

وعندمازحف الطبييون من أوربا الغربية نحو المشرق كانت ديبار

العرب في الشام والعراق والجزيرة ومصرتحت تسلط الغرباء الحديثي العهدد بالاسلام والحضارة •

لقدرحفت من أوربا جموع هائلة من شعوبهاعلى شكل كتل جَلها رحف برا ،وأقلهاسافرا بحرا باتجاه الشق ، وبعد عدد من الازمات والمتاعب عبرت هذه الحشود ، التي قيل بانها فباقت المليون انسان مابين رجل وامرة وشيخ وطفل – من أوربا الى آسية المغرى ،تريد الوصول الى القدس ، تحت شعار الصليب وبقيادة رجالات الكنيسة اللاتينية وأمراء الاقطاع مع بعض المغامرين من صنوف شتى ، وكان الهدف المعلن للجميع قضاء واجب الحج ، وتخليص الاراضي المقدسة من المسلمين والعرب وتحويلها الى جزء من أوربا الكاثوليكية فيماوراء البحار ،

ووصلت الحشود الصليبية الى انطاكية ،وتمكنت بعد حصار طويـــل من احتلا لهافي ٣ حزيران ١٠٩٨ بسبب عمل خياني ، وجرت محاولــــة مسلحة لاسترداد المدينة وأخفقت وخلصت انطاكية وقلعتهاللصليبييــن في ٢٨ تموز ١٠٩٨ ، وصار سلطانها الى الاميرالنورمندي بوهيمنونـــد وكان من أبرز قادة الصليبيين ٠

وكان قبل أن تسقط انطاكية، وحتى قبل أن يصل الصلبييون اليها ان انفطت منهم فئةبقيادة بلدوين( أخوغودفري الذي سيكونأول ملك لمملكةالقدس اللاتينية) وتوجهت من مرعش شرقا، فتمكنت من الاستيلاء على بعض مناطق الثغور الاسلامية البيزنطية،ووصلت أخيرا الى الرهادات فاحتلتهاو اتخذت منهاقاعدة لاولى امار ات الصليبيين في المشرق ٠

وزحفت معظم جموع الفرنجة جنوبا ،اثرذلك بعدأن جعلوا انطاكيسة مركز الامارة صليبية ثانية في المشرق ،واستطاعوا أثناء زحفهم هـدا أن ينتزعوامن امارة حلب الكثير من أراضيهاوقراها وبلدانها خاصة في المنطقة الفربية ،فلقد استولواعلى البارة ،وجردوا مدينة حلسب من أراضيها وأملاكها حتى وصلوا أسوار المدينة ،ثم أتوا على معسسرة النعمان فحدمروهاوقتلوا أهلها جميعا ،

عندما احتل الفرنجة المعرة ، نشب خلاف بين باروناتهم، فقداراد بعضهم الاستقرار في المعرة لاقامة امارة جديدة، وعارض أصحاب انطاكية الجدد ذلك ، حتى كادت الحرب تنشبين صفوف الغزاة ،وهناثارت جماهير الفقراء Tafurs من المسلمين الفقراء Tafurs من المسلمين واندفعت تقتل كل من بقي من المسلمين في المعرة ، ثم توجهت نحو أسو ارالمدينة وتحصيناتها فدمرتها كليليل وهكذا اضطرت جموع الصليبيون الى مغادرة المعرة والزحف جنوبا تقتّل وتحرق وحدمرحتى وصلت الى القدس ،وكانت تابعة للحكم الفاطمي في مصر، فحاصرتها حصارا شديدا ،وقاومت المدينة و انتظرت ورودالنجدات اليهامن القاهلل المناء الحمارالي يافاعدد من السفلل الايطالية حاملة العتاد و الاخشاب و الاغذية للفرنجة ،وقام الصلبييون ببناء الايطالية حاملة العتاد و الاخشاب و الاغذية للفرنجة ،وقام الصلبييون ببناء على القدس في ٢٦تملوز على المدين كانو امتفوقين على المسلمين في أنواع من التقنيات العسكرية ،خاصة بناء الابرجة المتحركة مع أدوات الحصار الضخصة الاخرى ،

وصفت القدس للغزاة فأقاموافيها ثالث دولهم في الشرق ،واعظمهـــا مكانة، ثم أخذوا يوسعون رقعة أملاكهم في فلسطين ،وبعد عدة سنــوات احتلوامدينة طرابلس وأقاموا فيهادويلتهم الرابعة علــــــى أرض الشــام ٠

وكانت الحادثة التي وصل المد الصلبيي فيهاانى مداه الاعظم ثم أخصد يتحول الى جزراً مام أسوار مدينة حلب، وكان ذلك سنة ٥١٨ه/ه/١١٢٤ /م، ففي هذه السنة حضر الصليبييون كل شي اللاستيلاء على مدينة حلب الكنهصم أخفقوا بغضل بسالة أهالي حلب ومقاومتهم العنيدة ،ثم لمبادرة صاحب الموصل البرسقي للنجدة المدينة ،وقدعلق في عصرنا هذا المصور رخ البريطاني أرنولد تويني على هذا الحادث بقوله : (( لوسقطت حلصب للصليبيين لصار الشرق لاتينيسا)،

بوصول مدالاحتلال الصليبي سنة (١٨ه/هـ ــ١١٢٩م) الى نهايته انتهى عهدالتوسع والاستيلا الصليبي ،وبدأت حرب الاسترداد والتحرير، وانتقـــل المسلمون من حالة الدفاع الى حالة الهجوم ،وبدأوا يخططون لاعمــــال

التحرير، وتوقف الصليبيون عن أعمال الهجوم ، الى أبعد الحدود، وبــات شاغلهم الرئيسي الاحتفاظ بما احتلوه ، وتبدلت نوعية الحكام المسلمين وتغيرت مشاعرالناس نحوهم ، وشرعت المصادرالعربية أثناء حديثهاعين الوقائع والمعارك ضد الفرنجة تكثرمن ذكرالمتطوعة، وبدأ الان الطورالثاني وكانت أولى مراحله :

مرحلة الموصل وفيها انتقل العرب من أوضاع الدفاع الى الهجــــوم التحريري ، وجرت أثناء هذه المرحلة التي كان أبرزقادتها عماد الديــن رنكي محاولات كبرى للوحدة ترافقت مع أعمال تحريركبيرة ،تعدرهــا تحريرالرهاسنة ١١٤٤م وازالة الحكم اللاتيني منها وبعدتحريرالرهابعامين اغتيل رنكي ، وآلت القيادة بعده في الشام الى ابنه نورالدين محمـود وبذلك انتهت مرحلة الموصل لتبدأ مرحلة حلب ،

وفي هذه المرحلة كانت الانجازات عملاقة نذكر منها اخفىلل الحملة العليبية الثانيةزانقاذ دمشق من الاحتلال الحباط محللولات التدخل البيزنطية الحداث بعض الشروخ في صفوف الفرنجة أنفسهم المخول نورالدين الى دمشق وتوحيد بلاد الشام النقاذ مصروتوحيدها مع الشاء ومد الوحدة الى ليبيا واليمن الاعداد لمعركة حاسمة ضد الوجللود الفرنجي الله ذلك أن المعارك كانت حتى الان معارك قلاع المعارك قلاء المعارك كانت حتى الان معارك قلاء المعارك كانت حتى الان معارك قلاء المعارك قلاء المعارك كانت حتى الان معارك قلاء المعارك كانت حتى الان المعارك كانت حتى الان المعارك كانت حتى الان المعارك كانت حتى الان المعارك كانت حتى الانت حتى الان المعارك كانت حتى الانت حتى الانت حتى الانت حتى الانت حتى الانت حتى الان المعارك كانت حتى الانت الانت حتى الانت حتى الانت الانت

وتمت المعركة الفاطلة بعد وفاة نورالدين أيام صلاح الدين فمسع قدوم صلاح الدين الى دمشق بدأت المرحلة الثالثة والحاسمة في تاريسخ الحروب الصليبية ،وكان على رأس غمار هذه المرحلة معركة حطين وتحريس القدس سنة ١١٨٧م مع القسم الاعظم من الاراضي المحتلة واخفاق العملسسة الدليبية الثالثة ،

ان حطين واحدة من معارك التاريخ الفاصلة ،حطمت فيها الموسسة العسكرية الصليبية وقد بات بعدها وجردالعليبين في المشرق ، قضية زمن لا أكثر ،وان من يستعرض أخبارالفترةالتاريخيةللمرحلتين الثانيسة والثالثة في حلب ودمشق بقيادة نورالدين ثم صلاح الدين يجد أمة تتحسرك كجسد واحد بلا تناقضات كبيرة ،ولا أمراض مستعصية ،وكان بيودي أن،

أستعرض هنا بعض النماذج الشاهدة ،لكن ذلك يحتاج الى مكـــــان أرحــب •

عاش صلاح الدين عدة سنوات بعد حطين ،وتحريرالقدس واجه خلالها مشاكل صعبة للغاية حتى على الصعيد العسكري ،انماذلك كان عديم التأثيل فلقد حكم نصر حطين على الوجود الصليبي في المشرق بالزوال ،وملكن كان لقوة أن تغيرذلك الحكم ،كل ماحدث محاولات لتأخير حركة التنفيذ لكن بشكل يائس .

ولقدترعرت الروح الجديدة التي حملت من الشام الى مص، فجعلت بعد فترة وجيزه من الزمن القاهرة عاصمة لديار العرب ، ومركز القو اهــــــم وثقافتهم وحضارتهم ، وبعد وفاة صلاح الدين صارت القاهرة مقر للسلطة الايوبية ، ومن القاهرة قاد خلفا علاح الدين من الايوبيين أولاثم ما الايوبيين أولاثم ما المماليك ، قادوا أمة العرب نحو تصفية الوجود الصليبي في بلاد السام ونحوتسبيب الاخفاق لجميع محاولات أوربة في احتلال أي جزء من بـلاد العرب ، كما أن القاهرة حمت الوطن العربي في مشرقه ومغربه ، وصانتـــه عندماتعرض هذا الوطن للغزوالمغولي، فهزمت المغول في معركة عين جالــوت وأجبرتهم على الجلاء عن أرض الشام ،

لقد سببت معركة عين جالوت وضع بلاد الشام تحت الحكم المملوكيي وثبتت أركان هذا الحكم في مصر ،وكان أن تسلم بيبرس السلطة في مصر القاهرة بعد الفراغ من عين جالوت فوطد أركان الدولة وأخذ يعد العدة لتحريرالمتبقي من الاراضي الشامية بيد الفرنجة وفق خطة اتخذت في حسبانها الخطرالمغولي الكبير في الشرق والشمال والتحالف المغولي الصليبي الارمنييين .

تسلم بيبرس السلطة في القاهرة ،وواجه في البداية عددا مـــن الثورات واعمال المعارضة في القاهرة ودمشق ،واستطاع بسرعة وحــنم أن يقضي عليها جميعا ،فالتفت الى الجوانب التنظيمية والادارية ،ولعـل أهم ماقامبه في هذا المجال هو بعث الخلافة العباسية واعادة تأسيسها في القاهرة ، لقد كان الحكم المملوكي الجديد بحاجة الى الشرعية ومثل هــــذه الشرعية كان بامكان الخلفا وحدهم منحها • ونحن وان كنالانجد المكان مناسبا للحديث عن تطورالسلطة لدى العباسيين ، الاأنه من المفيدأن نبين أن الظاهر بيبرس قدتمسك بمفهوم السلطة الموروث عن السلطنة السلجوقيـة فقدكان مثل السلاجقة ،من أصل تركــي •

وكان السلاجقة بعدما استولوا على بغداد وأقاموا دولتهم العظمى قداحدثوا تغييرا في مفهم الملطة ،فهم لميتحكموا بالخلفا العباسيين كمافعل رجالات بني بويه قبلهم بل اعتمدو امبدأ ازدو اجية السلطية وهومبدأ تركي متوارث ،وتبعا لهذا المفهوم كان يتولى رئاسة الدولة رجل عرف باسم الخاقان لايملك أية صلاحيات بل كانت رئاسته اسميال والى جانبه يتولى مباشرة السلطة الد (بك) وغالبا ماكانت وظيفتيات عسكرية ، ويلاحظ بالنسبة لتاريخ سلاطين السلاجقة والمماليك أن السمالية العسكرية قد غلبت عليهم ،

كمايلاحظ أنه في زمن السلاجقة جرى توسيع قواعد نظام الاقطاع العسكري ونتيجة لسياستهم الدينية عظم شأن علما الدين السنة ودورهم الى حديمكننا فيه الحديث عن قيام اقطاع ديني تحالف وتعاون مع الاقطاع العسكري وكان لرجال الدين دورخطيرجدا في أيام الحكم المملوكي وغالبا ماقامو ابالوساطة بين المماليك وطوائف المجتمع على اختلافها و

توجه السلطان الظاهر بيبرس نحو دمشق في العام التالي لتوليك السلطنة ٢٥٩ ه /١٢٦١م ،ويبدو أنه سلك الطريق الساحلي مستطلعا أوضاع المنطقة الساحلية وضاغطا على الصليبيين هناك وفي طريقه جاءه كونت يافافأكرمه السلطان وكتب له منشورا ببلاده ،ورده سالماالي مدينتك وفي دمشق ((حضر رسول من جهة عكا يسأله أماناللرسل المتوجهين مسن البيوت (الداوية والاسبتسارية) كلهافكتب الى والي بانياس بتمكينهم فحضر أكابر الفرنج والتمسوا الصلح ،فتوقف السلطان عليهم ،وطلسسب منهم أمورا كثيرة ،فلما امتنعو ازجرهم السلطان وأهانهم )) ثمتقررت الهدنةمع تبادل الاسرى ورفع المقاطعة الاقتصادية ،

ويلاحظ في هذا المقام أن مو المملوكي وكانها جزء من المنظومسة في الشام تصرفت في بداية العصر المملوكي وكانها جزء من المنظومسة السياسية الشامية المحلية ،وان بيبرس شعر أن المخاطر العظيمة علسي سيطرته على بلاد الشام ليست صادرة عن الفرنجة بل امارة الكسرك التي كانت ماتزال تحت الحكم الايوبي ،ومازال حاكمها يطمع بسلطنة القاهرة ولهذا اتخذ الظاهر بيبرس قراره بالاستيلاء على الكرك ،وكان يحتساج حتى يتمكن من انجاز هذا العمل حماية ظهره من مخاطر المغول ،ولهنذا جهز حملة عسكرية بعثها نحو العراق تحت لواء أحدالناجين العباسييسن وبايعه بيبرس بالخلافة وقد حمل لقب المستنصر بالله وقيل أن اسمسه (أبو القاسم احمد بن الامام الظاهر ))

وما أن فرغ بيبرس من هذه الاعمال حتى بادر بالعمل ضدامسارة الكرك فاستولى أولا في هذه السنة نفسها (١٥٩/ه /١٢٦١م) على قلعسة الشوبك ثم شرع يتدبر أمور الكرك وكانت من أمنع القلاع في بلد الشام، فتمكن ببراعة مطلقة من الاستيلاء عليها في سنة ٦٦١ ه ١٢٦٣م وبذلك أزال الوجود الايوبي من جنوبي بلاد الشام ،وبات من الممكسسن التفرغ للعمل ضد الصليبيين ،

وآدام السلطان أثناء عمله ضدالكرك الاتصالات الدبلوماسية مسع الصليبيين •

` ولم تزل رسلهم تترد في هذا ومثله الى أن فرغ السلطان من شغله الذي كان في نفسه ، وهوحديث الكرك ،

وما أن انتهى منه حتى زحف على رأس جيوشه الى قلب الاراضي والممتلكات الصليبيية ،واستقبل اثناء ذلك رسل موءسات الفرنجية الذين عرضوا عليه التمسك باتفاقات الهدنة فرفض ،وبعدها بين لهم الاحوال التي لم يتمسكوا بها بشروط الهدنة أوضح لهم عن مقاصمده وشروطه بقوله :

(( أنتم في أيام الصالح اسماعيل اخذتم صفد والشقيف على أنكسم تنجدونه على السلطان الشهيد الملك الصالح ( أيوب ) • وبالجملة فانتم أخذتم هذه البلاد من الصالح اسماعيل لاعانة مملك الشامواطاعة ملكهاونصرته ، وقد صارت مملكة الشام وغيرها لي،وملا أنا محتاج الى نصرتكم ولا الى نجدتكم ،فتردون ما أخذتم للاسلام بهدا الطريق ،وتفكون أسرى المسلمين جميعهم ،وغيرذلك لا أقبله ،ثم أملر بطرد الرسل ورسم بهدم كنيسة الناصرة ، ((وهي أكبرمواطن العبادة التي لهم ،ويقولون منها خرج دين النصرانية ، ((ووجه من) هدمها الليل

وسبب ذلك أنه أرسل قطعة كبيرة من جنده للاغارة على عكسسا ثم أتبع بيبرس ذلك بقيامه في يوم ٤ جمادى الاخرة ١٦٦ ه /١٥نيسان ابريل ١٢٦٣ م بالزحف ضد عكا، (( ولميزل سائقاالى أن طاف بهامن جهة البحر ، وسيرجماعة الى برج كان قريبا منهافيه جماعة فحاصره ، وللوقت أحدثت فيه الثقوب ، وكان توجه السلطان اليها في هذه الجماعة انماهو لكشفها)) ، وكان الفرنج ((قد حفروا خنادق حول تل الفضول وجعلوها معاثر في الطريق ، وبسرعة متناهية تمكن جند بيبرس من ردم الخنادق وطلع الناس الى تل الفضول ، و انهزمت الفرنج الى المدينة ، وحرق النساس ماحول عكا من الابراج و الاسوار وقطعوا الاشجار وحرقوا الثمار ، وحساول بيبرس اقتحام المدينة فأخفق ، وبعد قيام جيشه بعدة هجمات أمسره بالانسحاب ، حيث توجه نحو الكرك ومن هنالك عاد الى القاهرة •

ويبدو أن أهداف بيبرس في حملته هذه كانت أكبرمن ايقـــاع الضرر بالفرنجة أواستعراض قواه أمامهم وفرض هيبته عليهم ،ولاحتــى مجرد الاستطلاع والتعرف على طبيعة المنطقة ، لقد أراد بيبرس احتــلال عكا،مقدرا امكانية ذلك ، بسبب أوضاع عكا الداخلية ،فقد كـــان الفرنجة قد وصلوا في هذه الفترة الى درجة كبيرة منالضعف ونجم ذلـك عن القتال بين البنادقة والجنوبين فيها ،

ووصلت الاخبار في عام ٦٦٢ه /١٢٦٤م عن تحرك مغولي ضد بــــلاد الشام لذلك أصدر السلطان بيبرس تعليماته باستنفار القوات في الشام وشحن القلاع ورممها ، وتحرك السلطان على رأس قواته من مصر فقصـــد

غرة ومن هناك تحرك نحو منطقة يافا ،وبينماهوعلى الطريــــق وصلته الاخبار بهجوم المغول على المناطق الشمالية من الشام ،وصد ذلـك الهجوم ،ولذلك بادر الى تغيير خطط زحفة واستغلال الموقف في البقـــاع التي كان فيها •

وبناعليه ((ثنى أعنته الى جهة الفرنج ليدينهم كماد أنو اويكون لهم كماكانوا ،وما أعلم أحد مغزاة ،ولافهم أين مرامه ومرمـــاه)) وتظاهربالانشغال بأعمال الصيد في غابة أرسوف ،فقام باستطلاع أرسوف وقيسارية ،وأمرباحضار الاخشاب واعداد المجانيق وأسلحة الحصار،وأحضر الصناع والحجارين (سلاح المهندسين) ،وهاجم قيسارية ،و((نزل عليها يوم الخميس في التاسع من جمادى الاولى سنة ثلاث وستين وستمائــــة (٨٣شباط /فبراير١٢٦٥م) ولوقته طاف بها وهاجمها الناس وألقـــوا نفوسهم في خنادقها وعمدوا الى السكك الحديد التي للخيل والشبح والمقاود فتعلقوا فيها وطلعوامن كل جانب ،ونصبت عليها السناجق وحرقتأبوابها وهتك حجابها،فهرب أهلها الى قلعتها ه

وشرعت القوات المملوكية بحصار قلعة قيسارية ، وكانت (( مسن أحصن القلاع و أحسنها ، وتعرف بالخضراء ، وكان الريد افر انس ( لويلسس التاسع ) حمل اليها العمد الصوان و اتقنها، ومارؤي في الساحل أحسل منها عمارة ولا أمنع ولا أرفع لان البحرالمالح حاف بها ، وجائلل فللله خنادقها ، والنقوب لاتعمل فيها للعمد الصوان الصلبة في بنائها )) وشلدد بيبرس الحصارعليهاوضيق الخناق على المدافعين عنها ، وبعد مضي اسبوع هرب الفرنج بحرا الى يافا ، (( و أسلموا القلعة بمافيها ، وتسلق المسلمون اليها من الاسوار ، وحرقوا الابواب ، ودخلوها من أعلاها و أسفلها )) و آمر بيبرس على الفوربهدم قيسارية مع قلعتها (( ووقف يهدم بنفسه ، ورآه ، الناس فتشبهوا به وعملوا بنفوسهم ، وصار يباشر ذلك بنفسه ويده ،

لقد برهن بيبرس في جميع معاركه على انه صاحب عبقرية عسكرية متميزة ، فعندماقرر مهاجمة قيسارية أرسل بعض وحدات جيشه نحصو عكا للاغارة عليها ،والحيلولة بين أهلها وبين انجاد قيسارية ،وجاء

تحرير قيسارية بمثابة ضربة قاسية ضد الفرنجة، حيـــث خسروا أهم نقاط الدفاع المتقدمة لديهم •

ان الهجوم على قيسارية يدل على وجودخطة محكمة للتحريرة دوضعها بيبرس و فقيسارية كانت أهم مواقع الصليبيين وأحصنها على الساحل فيمابين عكاوغزة و وبعدها نجحت خطة الاستيلاء على قيسارية عمليبيرس الى اجراء عسكري له شقان : الشق الاول تصفية الممتلكليليات الصليبيية فيمابين قيسارية وغزة ،والشق الثاني التقدم في الوقت نفسه خطوة أخرى باتجاه عكليا و

بينماكانت عمليات الهدم مستمرة في قيسارية أرسل بيبرس في بينماكانت عمليات الهدم مستمرة في قيسارية أرسل بيبرس فساكره ٢٦ جمادى الاولى ٦٦٣ ه/١٩ آذار/مارس ١٢٦٥م مجموعة كبيرة من عساكره نحو حيفا ((فساروااليها ودخلوا قلعتها ، فنجاالفرنج بانفسهم الى المراكب بعد أن قتل منهمواسر٠٠ واخربوا المدينة وقلعتها وأحرقوا أبوابها ،وجعلوها خاوية على عروشها ،كان لمتغن بالامس ،وكان أخذها وما أعتمد فيهامن قتل وأسر واخراب واحراق في يومو أحد))٠

وفي الوقت الذي تعرضت فيه حيفا للغارة المدمرة المحررة سارالسلطان الظاهـربيبرس بنفسه على رأس قطعة كبيرة أخرى من جيشه الى عتليـت وبعدما استطلعها أمرعساكره بالاغارة عليها ((وأمر بتشعيثها وقطـــع أشجارها ،فقطعت جميعها وخربت أبنيتها)) ثم عاد نحوقيسارية لمتابعة أعمال الهدم واعداد خطة هجوم جديد ٠

وكان الهدف الان هوبلدة أرسوف ،وبعدما أعد بيبرس الاسلحــــة الجماعية ومعدات الحصار ،القى الحصار على أرسوف وشدده وكانت أسوارها متينة وعالية ،وقامت قوات بيبرس بالتقدم نحو الاسوار في ظل ستائــر من الاخشاب على شكل ابراج متحركة ،وحاولت هذه القوات حفـرنفقيــن تحتالاسوار بغية شحنها بالاخشاب واحراقهاتحت طرف من أطراف الاسوار بغية هدمه ،وقامالفرنجة بخطط معاكسة وذلك بحفر أنفاق مضادة ونشـر الدخان فيها بشكل مفاجى ً ٠

وبعد حصار دام أربعين يوما لم يتوقف القصف والرمي فيه أمكن فتح ثغرات واسعة في الاسوار ،وهكذا تمكن الجندمن اقتحام المدينة والدخول الى حصنها، وهنا توقف المدافعون عن القتال والقوا أسلحتها واستسلموا،وحررت أرسوف وعادة الى أهلها يوم الخميس ١١ رجسبب ١٦٦/ه ٢٦ نيسان/ابريل ١٢٦٥م وأمربيبرس بهدم أرسوف ثم وجه انذارا الى كونت يافاجاء فيه :

(( انالانحتمل الهضيمة ،واذا أخذ أحد لنامزرعة أخذناعوضها قلعــــة مرتفعة ،واذا أسر لنافلاح أسرنا ألفا من المقاتلة لابسة السلاح، واذا هدموا جدار اهدمنا أسوارا،والسيف في يد الضارب ،والجوادعنانه فــــي قبضة الراكب ،ولنايد تقطع الاعناق ،ويدتصل الارزاق ،ومن تحرش فعن تجربة ،ومن أراد شيئا من الاشياء فهذه الامورله مرتبة ))

لاشك أن انجازات أعمال التحريرلهذا العام كانت جليلة ومحصلاتها عظيمة لاسيما في بناء قلعة قاقون ، وقبل تعليل أسبابهدم الحصون المستولى عليهاوالباعث على بناء قاقون ، من الضروري الاشارةاليي أن اعمال التحريرهذه لميتوقف انجازهاعلى العسكريين المحترفين من جند بيبرس ، فلقدكان الحضور الشعبي كبيرا أثناء القتال وأعمال الحصار، وشارك العرب الفلسطينيون مع أخوانهم من أهل الشام نساءورجيالا، وكان لهم دورهم المميز ، ويحدثنا ابن عبد الظاهر قاضي بيبرس ورئيس ديو انالانشاء لديه وكاتب سيرته وهو شاهد عيان بقوله:

((وحضر العباد والزهاد والفقها والفقرا الى هذه الغزاة المباركة التي ملات الارض بالعساكر وأصناف العالم ،ولم يتبعها خمرولاشي مسلما الفواحش بل النساء الصالحات يسقين الماء في وسط القتال ،ويجررن فلما المجانيق ،وأطلق لجماعة من الصالحين الرواتب ،مثل الشيخ علي المجنون ، والشيخ الياس ،ومن الاغنام والحوائج ،وأطلق للشيخ علي البكاء جملسة من المال ،وماسمع أن أحدا من خواصه اشتغل عن الجهاد في نوبتسم بشغله ،ولاسير أمير غلمانه في نوبته واستراج هو ،الا الناس سلواء في هذه الامللور)،

وكان الشيخ علي المجنون أول الناس لدى اقتحام الاسوار ،فهوأول من شاهد انهيار أسوار باشورة أرسوف ،والحضورالشعبي له دلالات كبيرة فالمعركة كانت لهاصبغة ((قومية – وطنية )) ،اذاجاز لنا استعمال التعابيرالحديثة ،ولم تكن صراعا بين حكام أوعسكريين ، بعنهم مدن الفرنجة وبعضهم الاخر من الترك ، لقد اعتبر بيبرس أعماله جهادافي سبيل الله ،واعتبر الشاميون الفلسطينيون عملهم جهادا في سبيلل الله والارض ،ولهذا كان التعب يعتري جندالمماليك لكنهم لم يعرفوا للتعب معنى ولم يتوقفوا بعدما ألقى العدو السلاح واستسلم ،

ولجأبيبرس الى هدم المدن والحصون الساحلية التي استولى عليها حتى لايعود الفرنجة اليها فيرمموها ويتحصنوا بها من جديد ،ذلك أنه كان لهم تفوق بحري على المماليك وكانت تحت تصرفهم أساطيل الدويلات الايطالية مع أساطيل دول أوربا المتوسطية (مثل فرنساوصقلية واسبانيا)

لقدقدر الظاهر بيبرس كمايبدو للستيلاء على عكا ليسس بالامرالسهل ويحتاج الى مجهود كبيرووقت طويل ،وأن هنالك مسائلسل ومخاطر ملحة أخرى في المناطق المحتلة من قبل الصليبيين خارج فلسطين فقد كانت هنالك طرابلس ،وقلعة حصن الاكراد وانطاكية ،لذلك تابع العمل على تجريد عكا من ممتلكاتهاو أخذ يعد العدة لتحريرصفد ،وأقدم أولا على اعادة تحصين قلعة قاقون ٠

كانت قاقون تعد منأعمال قيسارية ،وقد سكن قلعتها فرسسان المعبد (الداوية) وقد ورد ذكرهافي عمليات الحروب المليبية وهسي وان كانت قلعة داخلية لم تكن بعيدة عن الساحل ،لذلك توفرت فيها الشروط المطلوبة ،وأمربيبرس باعادة بناء قلعتها ،ورمم كنيستهسا وحولها الى جامع ،وأوقف عليها الاوقاف وشحنها بالمقاتلة وانتهست هذه الاعمالسنة ٦٦٥ ه/١٣٦٧م ونمت قاقون خلال فترة وجيزة فصلات عامرة بالناس وغدت محطة للقوافل الذاهبة الىغزة والايبة منهاومسركزا من أهم مراكزالبريد ،ذلك أن بيبرس اعتنى عناية فائقة بالبريد حتى كان الخبر يحتاج الى أربعة ايام للوصول من دمشق الى القاهرة و

وبعد انقضاء موسم أمطار عام١٦٦ ه/١٢٦٦م جهز السلطان الظاهر بيبرس قواته وأخذ الطريق نحو غزة يريد بلاد الشام ، وفي غزة كلسف بعض أمراء جيشه بقيادة وحداتهم والاغارة على ممتلكات الفرنجة في الساحل مابين طرابلس وصور ومن غزة توجه بيبرس شخصيا نحومدينية الخليل "فدخل الى مقام ابراهيم وزار وكشف المظالم " واتخذ عدة اجراءات لصيانة حرمة مكان ثمتوجه نحو القدس فأتى ((الحرم الشريف مستخفيا في نفرين أوثلاثة ،وصلى الجمعه بالقدس ،ورحل الى عين جالوت نحو عكسا

وعاد ثانية ففغط على عكا وأغارت قواته على المناطق المحيطة بها ،بغية افعافها اقتصاديا وعسكريا،وراسله مقدم الاسبتاريةمين عكا من أجل الهدنة وفق الشروط التي يفرضها ، وعندماتهيأت الاجهواء توجه بيبرس نحو صفح فهي قدكانت هدفه ((الانهاالغصة في حلق الشهام والشجا في صدر الاسلام .

وقبل البحث في احداث تحرير صفد نحتاج الى وقفة صغيرة بغيــة التعرف الى موقع هذه البلدة مع شيء من تاريخها الاسلامي :

تقع صف في الجليل الاعلى ،وترتفع حوالي ١٨٤٠م عن سطح البحسر وتبعد نحو ٢٠٦ كم عن القدس ،وهي ذات موقع استراتيجي هاموڭانستأولا تلا،وكان على التل قرية عامرة تحت برج اليتيم ١٠٠٠ لم تذكر في شسيء من الكتب الموضوعة في التاريخ في صدر الاسلام ،وقد سقطت بيد الصليبيين في الحملة الاولى فعمروا قلعتها سنة ١٩٥ه/١١٠٦م وسكنها فيما بعد سنة ١١٦٧م فرسان المعبد ( الداوية) وحصنوها وظلت في أيدي الصليبيين حتى حررها " السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بعسد حصار شديد " سنة ١٨٥ه/١٨٨م وآلت منذ ذلك التاريخ الى السلطلسات فرابا،وبلادها في يد من يملك دمشق لايهتم ببنائها ملك الى أن عطاها الملك المالح عماد الدين اسماعيل بن الملك العادل للفرنج فيما أعطاها من البلاد في سنة ثمان وخمسين وستمائة (١٢٦٠م)" و

ثم آلت ملكيتها الى فرسان الداوية،فقاموا بتجديدها وتوسيل وقعة حصنها حتى بات يتسع لحوالي ٢٢٠٠ من الفرسان والمقاتلة وقلم "شحنوها بالمون والعتاد وجلبوا اليها الماء من العيون المجاورة "وعظم شأن صفد في هذه الاونة وتحولت الى بلدة كبيرة لها نشاطات وامكانات توهلها لان تصبح نواة نيابة في المستقبل (١٥).

وكان الداوية أفراد احدى أهم منظمات الصليبيين واخوانياتها العسكرية وكانوا يديرون في هذه الاونة أعمالا اقتصادية وتشاطللة مالية واسعة ، وعلى قاعدة من ملك المال ملك السلطة ،مارس الداوياة نفوذا كبيرا على حكام الفرنجة في الشام ،كما أن تاريخهم ملله الاستبارية في المشرق ملطخ أكثر من سواهم بجميع أنواع الوصمات مل كذب وغدر ومذابح بلا رحمة ، ولهذا عمد حكام المسلمين الى اعتبارهم مجرمي حرب " لايجوز الابقاء على أي منهم عندمايو خذ أسيرا،وهذا ماطبقه صلاح الدين اثر انتصاره في معركة حطين ،

وقرر السلطان الظاهر بيبرس الاستيلاء على صفد فأعد لذلك مالرم من معدات ، وبعدما وجه أقسى الضربات لكل من عكا والمناطق القائمـة بين طرابلس وصور،تحرك نحو صفد ،واستنفر قوات الشام،ويبدو أن حجم الاستعدادات كان واسعا،وكانت الخطة الموضوعة لمهاجمة صفد محكمة،

الموقع كان في غاية الحصانة والمدافعون عنه كانوا من أشــرس المقاتلين الصليبيين وأكثرهم تمرسا وأشدهم صبرا،وعمل بيبرس علــى عزل صفد ومنع وصول النجدات اليها ،حيث بعث قطعة من قواته لمشاغلة حصن الشقيف ورصد الطرق والممرات ، فقد حــرص بيبـرس علـى سلامـــة وصول المعدات والمجانيق والاخشاب من دمشق حرصه على منع النجـــدات عن صفــد،

ويحدثنا ابن عبد الظاهر أن الجمال التي حملت المجانيق أصابها الوهن أثناء توجهها نحو صفيد ((فجهز (بيبرس) الامراء والجند وسائير الناس لحملها على الرقاب من جسر يعقوب ،وهو مرحلة من صفد ،وخسرج السلطان بنفسه وخواصه ،وجر أخشاب المجانيق مع البقر )) وبدأ حصيار

صفد يوم ۸ رمضان ٦٦٤ه /١٣حزير ان/يونيو٢٦٦م و آشرف بيبرس بنفسه على تجهيز المجانيق ووجه رماياتها • وشدد المسلمون الحصارعلى صفد، وعملوا في سبيل فتح ثفرة في الاسوار • وانقضى شهر رمضان والقتال مستعر ،وأصاب الهلع الفرنجة وسعواالى الاستسلام ، لكن بيبرس تشدد في شروطه وأصر على قتال فرسان الداوية •

كان بيبرس أثناء الحصار في ذروة اليقظة والنشاط وقد فسيسرب مثلا أعلى لجنده • كان يتفقد عساكره ويبذل لهم الارزاق ، ويبنسي الخيام ،ويحفر الاطباء والجراحين ويطلق الاطعمة والاشربة للجند لاشارة حماستهم ولرفع معنوياتهم • وبعد انقضاء شهر رمضان بدأ السلطسان بيبرس زحفا عاما ضد صفح في اليوم الثاني لعيد الفطر (٢ /شسوال ٢/تموز/ يوليو) ولم يثمر هذا الهجوم وأخفق في اختراق دفاعات صفح وبعد مفي اسبوع جدد بيبرس المحاولة ومن جديد أخفق • ثم حاول ثالثسة يوم ١٤- ١٧ تموز/يوليو ، وألح بيبرس وشدد الهجوم في اليوم التالبسي وسقطت باشورة القلعة واقتحمت عساكر بيبرس القلعة • وهنا أدرك الفرنجة أنه لافائدة من متابعة المقاومة وعرضوا الاستسلام وأصداربيبرسأو امره بأن لايرموا أحدا من الفرنج والنصارى والمستعربة غيرالداوية ، فأمسلك الفرنج منتلك الساعة عن القتال )) وتابع الداوية المقاومة عدة أيسسام ثم طلبوا الامان مجددا فمنحهم ماطلبوا بعدأن (( اشترط عليهسم أن لايستصحبوا سلاحا ولا لامة حرب ولاشيئا من الفضيات ولايؤذوا شيئامسن ذخائر القلعة بنار ولاهدم •

وتوقف القتال وخرج المدافعون عن صف ودخلت عساكر بيبسرس اليها ،وبعدماتفقدوهاوجدوهابدون أموال وذخائر وأسلحة فردية وأمر بيبرس بتفتيش الفرنجة فوجدأنهم ((أخرجوامعهم الاسلحةوالفضيليات وأخفوهافي قماشهم وتحدثواعن جماعة من أسرى المسلمين وأخذوها على أنهم نصارى ، وكذلك صغار المسلمين المأسورين عندهم واعتبسر السلطان ماأقترفه الفرنجة نقضا لشروطالاستسلام يسوغ له الامرباعدامهم وكان بيبرس ينتظر مثل هذا المسوغ ،فأصدر أوامره بقتل الفرنجسة

جميعا فيما عدا اثنين منهم أولهما أعلن عن اسلامه ،وثانيهما أطلــق سراحه ليخبر بني جلدته بما وقع في صفـد ·

ويبدوا أن الذين أعدموا كانوا من الداوية فقط ،ذلك أنه بعدما سقطت باشورة القلعة فسح المسلمون السبل أمام الفرنجة العاديي وسواهم للهرب ،ان لم نقل شجعوهم على ذلك ، أضف الى هذا أن الاسلام عرض على الذين نقضوا الاتفاق ،وواحد فقط هو الذي تحول الى الاسلام ورفض البقية ،مما يدلل على أنهم كانوا من الداوية الذين شهروا بشدة التعصب ،

وكما حدث في المعارك السابقة كان الحضور الشعبي كبيرا أيضـــد أثناء حصار صفد ،وقد قتل عدد من المتطوعة ،وهذا يوّكد من جديـــد أن عمليات التحرير أسهمت الامة فيها لاعن طريق تحمل نفقات جنـــد المماليك واعداد الاسلحة وتأمين الموّن ورجالات الادارة فحسب ،بل عـن طريق المقاتلين أيضا ، وعلى هذا تحمل شعب فلسطين وأهل الشام القسط الاكبر من أعباء تحرير الارض ،وذلك بعدما كانوا قد تمسكوا بالارض وتحملوا مشاق الاحتلال ،

وعين بيبرس واليا لصفد " وأمر بعمارتها والزيادة فيهـــا، وحمل اليها الذخائر والسلاح " وولى قلعتها و احدا من قادة جيشـــه وشعنها بكمية من الجند ثم ارتحل مسرعا نحو دمشق (١٧) لتجريـــد القوات ضد مملكة أرمينيا الصغرى ٠

وكان لتحرير صفد أصداء واسعة،حيث سارع ممثلوبقية الفرنجـة نحو بيبرس يعلنون خضوعهم له ،كما سقطت قلعتا هونين وتبنيــن، وقرر بيبرس اعادة ترميم قلعة صفد بعد ما لحقها من تهديم كبير،

وذهب بيبرس الى القاهرة حيث مكث هنالك وقتا قصيرا ثم توجمه مجددا سنة ١٢٦٥ه/١٢٦٧م نحو بلاد الشام، وعند وصوله الى غزة وصللا اليه رسل الفرنج يحملون الهدايا مع بعض أسرى المسلمين ويطلبون تأكيد اتفاقات الهدنة ، وتوجه بيبرس نحو صفد وهو على نية اعسادة بنائها،لكنه ما ان وصلها حتى أتته الاخبار بتوجه حملة مغولية نحو

الشام ،فترك صفد وذهب الى دمشق،وفي دمشق عرف بعودة المغول فعلله الدراجه نحو صفد ،وعلى الفور أمر باعادة حفر خندق القلعة فقسمه على الامراء ،وأخذ نصيبا وافرا لنفسه ومماليكه وحاشيته ،وشلاع الناس في العمل ،وعمل السلطان بنفسه وبيده وكذلك جميع بيوتاتلم من بابية وغيرهم ،ولم يتوفر أحد من العمل ،ولازموا نقل الحجلان ورمي التراب ،وتسابق الناس في النجاز " ،

لقد تميز بيبرس بقدرات على المناورة السياسية ساوت قدراتــه العسكرية ونشاطه في الميادين ،فقد وصل اليه وهو على صفد رســــل الفرنج (( وشاهدوا من أمرها واهتمام السلطان بها ماقطع أكبادهــم حسرات ،وتحدثوا مع السلطان في أمر بلادهم )) وبعد ماوجه بيبرسالنقد الى سفراء الفرنجة طالبهم بشروط ومطالب قاسية ،وأبدي عدم اهتمامـه بهـم ،وأرسل أثناء المفاوضات ،وحدات من جيشه أغارت عدة مـــرات على عكا ،وتوجه هو نفسه نحو عكا ،وخيم بتل الفضول على مقربــــة منها وبات ليلته هناك ثم أعمل الغارة ضدها في اليوم التالي فقتــل وأسر ودمر،ثم عاد نحو صفد واستدعى اليه رسل الفرنج فعرض عليهم ما حمله أثناء غارته للفغط عليهم ويبدو أن ذلك لم يوّثر عليهم لذلـك

وقام بيبرس أثر هذا بالاغارة على عكا ،فحاصرها عدة أياملكنه عندما شعر بتعذر الاستيلاء عليها انسحب نحو صفد فأشرف على اكمال

ترميمها ((فعمر الباشورة وبنى فيها أبرجة وأسواقا وخمانات وحمامات فصارت بما أحدثه فيها من أحصن القلاع وأمنعها وأطيب البقاع وأخصبها وكتب بيبرس على قلعة صفد بعدما جددها :

(( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادي المالحون)) (الانبياء ١٠٥) (أولئك حزب الله الا أن حزب اللههمالمفلحون) (المجادلة ٢٢) أمر بتجديد هذه القلعة وتحصينها وتكملة عمارتها وتحسينها من خلصها من أسر الفرنج الملاعين وردها الى يصد المسلميسسن ونقلها من حوزة الديوية الى حوزة المؤمنين ،وأعادوا الى الايمسان كما بدأ بها أول مرة ،وجعلها للكفار خسارة وحسرة ،واجتهد وجاهسدحتى بدل الكفر بالايمان والناقوس بولاذان والانجيل بالقرآن ،ووقسسف بنفسه حتى حمل تراب خنادقها وحجارتها منه بنفسه وبخواسه علسسى الرووس ، السلطان الملك الظاهر أبوالفتح بيبرس فمن صارت اليسسسه هذه القلعة من ملوك الاسلام ،ومن سكنها من المجاهدين ،فليجعل لسمن نميبا من ألجره ولايخله من الترحم في سره وجهره ،فقد صاريقال عمسر نميبا من ألجره ولايخله من الترحم في سره وجهره ،فقد صاريقال عمسر يوم الديسين .

 بيبرس الاخبار بعزم المغول الاغارة على حلب ، فاستنفر قواته وقادها نحو غيزة ،وفي الوقت نفسه أمر باستنفار قوات دمشق وسواها وانتظار أوامر جديدة ،وتحرك جيش السلطان نحو دمشق ،وعندماوصل الى العوجيا رفعت تقارير الى السلطان بأن أهل يافا ((يحملون الميرةالى عكيا)) وكانت الميرة ممنوعة عن أهل عكا ،وأقاموا في يافا حانة ،وأوقفوا فيهاعدة من المسلمات ،واعتمدوا أسبابا ليست في هدنة ،وقرر بيبرس مهاجمة يافاوتحريرها ،وقبلأن يحرك قواته بعث اليها وفدا يطلبب تسليمها اليه ،ثم مالبث.أن قاد قواته وهاجمها على حين غرة ،فتمكن منها ثم زحف ضد قلعتها ((فسلمها أهلها)) في يوم ٢٠ جمادى الاخيرة واكتفى باقامة بعض المحارس ونقاط الانذار على الساحل ٠

كان تحرير يافا آخرانجازات بيبرس وفتوحاته الكبرى في فلسطين لكنه لميكن بطبيعة الحال آخرأعماله ضد الصليبيين في بلاد الشام، ولا حتى آخر نشاطاته في فلسطين نفسها ،وقام بيبرس بعدتحريره ليافسا بانتزاع حصن الشقيف من فرسان الداوية ، كما حرراجزا عامة مسسن سواحل الشام ،وأمكنه تحرير مدينة انطاكية ،وبذلكأزال من الوجسود ثاني دول الصليبيين تأسيسا في الشرق كماحرر قلعة حصن الاكراد فسسي منطقة حمسسص ،

ففي سنة ٢٦٦ه/١٦٩م نفسها ضغط بيبرس بشدة على حصن الاكراد كماتهدد طرابلس وشدد الخناق عليها وبعدماموه على الفرنجة في هسده المنطقة قسم قواته الى ثلاثة أقسام ،وجه فرقة منهانجو ميناء السويدية وفرقة ثانية نحوالدربسال ،ثم قاد بنفسه الفرقة الثالثة فد انطاكية باتت انطاكية محاصرة ومنطقتها معزولة عن دولة أرمينية في كليكية وعن البحر ،وخرجت قوات من أنطاكية اشتبكت بطلائع قوات بيبسسرس فهزمت ،وفي مطلع رمضان ٢٦٦هم/أيار١٢٦٨مشن بيبرس الهجوم علسلى انطاكية ، وتمكن جنده من تسلق الاسوار من الجهة الجنوبية ،ثسلم اقتحومها من جهات أخرى ،وقاتلوا المدافعين عنها ،ولجاالمدافعون

عن المدينة الى القلعة وكان عددهم نحو ثمانية آلاف ،ولمالم يكهل في القلعة مايكفي هؤلاء من مؤن طلبوا الامان فأمنهم بيبرس ،وبقهي بيبرس في انطاكية يومين ثم أحرق قلعتها ،وقد أصاب الحريق أجهزاء من المدينة .

واثرهذا استسلمت حصون دولة انطاكية كما طلب هيتوم صاحبب كلكيلية الامان والمهادنة •

وتابع بيبرس نشاطاته في السنة ٦٦٩ه/١٢٧٠م في بلاد الشام فهاجم طرابلس، وانتزع صافيتا والمجدل من الداوية، ثم زحمد عسكره الى حصن الاكراد ،ونصبوا المجانيق وأقامو الستائر ونقبدوا أسواره الثلاثة، ودخل العسكر حصن الاكراد بالسيف، وأطلق الظاهمر بيبرس من كان فيه من الافرنج، فتوجهوا الى طرابلس،

وبفتح حصن الاكراد تفتحت المنافذ الى طرابلس نفسها، وقــام بيبرس بترميم بنا الحصن ،واتخذه قاعدة لعملياته الحربية ضـــد طرابلس .

ثم رحل الظاهر بيبرس عنه بعد أن عهد الى الاميرعزالدين أيبسك الافرم بعمارته ، وخاف صاحب أنظرطوس أن تلقى مدينته المصير نفسه فبعث الى بيبرس يطلب المهادنة ، وأرسل اليه مفاتيح أنظرطوس فصالحه على نصف ما يتحصل من غلال بلده ، وجعل بانظرطوس نائباعنه فيها ، شم صالح بيبرس صاحب المرقب على المناصفة وهادنه : و في الحقيقة باتست قوات السلطان بيبرس تطبق على المرقب من الشمال والجنوب خاصة بعدد أن افتتح المسلمون مرقية التي تقع جنوب المرقب ، وأثر هذا حاسر بيبرس حصن ابن عكار ، آخر حصون طرابلس الامامية ، في الشمال منها ونصب عليه المجانيق ، وأطلقها ، فهدم جزءًا من السور ، فطلب أهسسل الحصن الامان على أنفسهم وأن يأذن لهم بيبرس بالتوجه الى طرابلسس فأجابهم ، وبسقوط حصن ابن عكار انقطع الاتصال في الساحل الافرنجسي بين طرابلس واللاذقية ، وأصبح بامكان بيبرس بعد ذلك أن يحاصل علين طرابلس واللاذقية ، وأصبح بامكان بيبرس بعد ذلك أن يحاصل طرابلس الله القائلسة

بتحرك حملة صليبيية جديدة أنقذت طرابلس من المصير الذي لاقتــــه انطاكيـــة •

وكان القديس لويس قد أقلع في سنة ٦٦٩ ه/١٢٧١م بحملة صليبيسة جديدة قادها ضد تونس ،و أخفقت هذه الحملة ولاقى الملك الفرنسي مصرعه والذي يهمنا ذكره هنا أن بعض الفرنجة وصلوا بسبب هذه الحملة السلمي والذي يهمنا ذكره هنا أن بعض الفرنجة وصلوا بسبب هذه الحملة السلمين ولاسيما ضد صفيد ، وكان الظاهر بيبرس مشغولا في المناطق فد المسلمين ولاسيما ضد صفيد ، وكان الظاهر بيبرس مشغولا في المناطق الوسطى والشمالية من الشام ، وعندمافرغ من أعماله هناك توجه نحسو فلسطين وقصد هذه المرة قلعة القرين ( Montfort) التي كانت تقسيع في تبلال الجليل الغربية الى الشمال الشرقي من عكا وعلى مسافة ثلاثين في تبلال الجليل الغربية الى الشمال الشرقي من عكا وعلى مسافة ثلاثين غيره ،وكان من أمنع الحصون وأضرها بصفيد ،وكان السلطان نوبة فتوح عفيد أغار عليه ،بل غار عليه أن يكون مثله للكفر ،فسار الى صفيد وجهز منهاالمنجنيقات ،وساقهاالى القرين ونازله )) وشدد عليه الحميار وبعد قتال دام عشرة أيام حرص المدافعون الاستسلام فتم الاتفاق معهم وتسلم بيبرس الحصن وأمر بتدميره ،

وبعد سقوط القرين عقد بيبرس مفاوضات مع جون دي مونفسسرت John de Montfort شروطهاو اضطر الى قبولها للتفرغ لعكا وللفرنجة حين وصلوا اليهسسا في أواخر عام ١٣٧١هم، فقد أغار هؤلاء على بعض أراضي صفسد ونهبوها ، ذلكأن بيبرس كان قد قصد القاهرة بعد تحريره القرين وازداد في عام ١٣٧٠هم/١٣٧١م نشاط فرنجة عكا ضد مملتكسسات مفد كماعظم نشاط المغول في المناطق الشمالية من بلاد الشام وتسسم

التنسیق بین الطرفین • وتحرك بیبرس باتجاه حلب ، و استطاعت قــوات قاقون رد الفرنجة ودفعتهم عنها ،وبعدماعاد بیبرس الی دمشق ،خرج منها ؛

( و استصحب العساكر المصرية والشامية بغية الغارة على عكسسه فتوالت أمطار كثيرة ٠٠٠ وكاد الناس بهلكون لعدم مايستظلون بسسه فأثنى عزمه عن الأغارة ، ورد العسكر الشامي ، وسار الى الديارالمصرية .

وفي القاهرة استقبل بيبرس رسل فرنجة عكا وتفاوض معها وتماوض معها وتم التوصل الى عقد هدنة مدتها عشرة سنوات وعشرة أشهر تبدأ ما ٢١ رمضان ٢٠٦ه/٢٢ آذار/مارس ١٢٧٢م ،وحلف كل طرف متعهدا بالالتزام والوفادة والمساء والوفادة والمساء والوفادة والمساء والمس

ويبدوأن بيبرس قبل بعقد هذه الهدنةلادراكه أن عكا لايمكين الاستيلاء عليها والدولةمهددة من المغول والمواصلات مفتوحة بدون توقف بين عكا وقبرص وأوربا ،وهولايملك قوة بحرية يمكنها مساعدة القوات البرية في حصار عكا ويبدوأن فرنجة عكا رضوا بعقد الهدنة لشهراء سلامتهم سيماوقد برهن تحالفهم مع المغول على عدم جدواه .

بهذا الاتفاق ختم الظاهر بيبرس نشاطه العسكري ضد الفرنجة فيي فلسطين و ولاشك أن ما أنجزه كان عظيما، وليس من المغالات القييول أن بيبرس استانف مسيرة صلاح الدين ،وان أعماله كانت متممة لماشرع به صلاح الدين بعد حطين وتوقف بسبب الحملة الصليبية الثالثة ووفاتي المبكرة ويأتي الظاهر بيبرس بماحققه من نجاحات عظمى في المرتبة نفسها التي احتلها: عمادالدين زنكي و ونورالدين محمود، وصيلح

الدين الايوبي ، ذلك أن زنكي قاد أعمال التحرير الاولى في مرحله الموصل ، ونورالدين محمود قاد أعمال التحرير والوحدة في مرحلة حلسبه وصلاح الدين قاد مرحلة دمشق وحقق النصر في حطين ، وبيبرس الان قساد مرحلة العمال تصفية الوجود الصليبي في فلسطين والشام .

وتوفي بيبرس سنة ٦٧٦ه /١٢٧٧م وهو في ذروة نشاطه ، ولعسله سقي السم وقد دفن في دمشق ليس بعيدا عن قبرملاح الدين ، ذلسك أن أبطال المراحل الاربع قد دفنوا في أرض الشام ، وحظي بيبرس بمكانة لدى أهل الشام ومصرلم يحظ بها سواه من سلاطين المماليك ،الى حد أن أخباره تحولت الى ملاحم شعبية امتزجت فيهاحقائق التاريخ بالخيسسال

القصصي الملحمي • فهنالك أكثرمن ملحمة متداولة تحت اسما السميرة الظاهرية أو سيرة الملك الظاهر • وتصورهذه الملاحم مشاعر شعب تعلمدومابالارض في عصر شهد أعظم الاعمال في سبيل التحرير • ولاعجب فمي ذلك • صحيح أن بيبرس قاد رسميا قوات المماليك المحترفة لكن حجم المتطوعة في حملاته لم يكن أقل عددا ولادورا من المماليك مع الافسند بعين الاعتبار أن الشعب العربي في الشام ومصر هو الذي تحملورا وسواهما وصنع السلاح والعتاد وبني القلاع وقدم الادارييمسن

وكان بيبرس قد خطط قبل وفاته الى انتقال الملك من بعده الــــى ابنه الملك السعيد بركة ،وهذا ماحدث ،فما أن وصلت الاخبار الــــر القاهرة حتى جرت بيعه بركة بالسلطنة ،وكان شابافي مقتبل العمـــر تنقصة الخبرة والتجربة ،لهذا واجه المشاكل وعاش وسط الصراعـــات ووجد نفسه بعدبفعة أشهر من تسلمه السلطنة مفطرا الى التنازل عنهـا لصالح أخيه سلا مش وكان طفلا ابن سبع سنوات فقط ٠

ورست مقاليد السلطة الان فعليا بيدي الامير قلاوون الالفـــيو واستغلال ، فزج بمعارضيه في السجن وتخلـــي من مناوئيه ، ثم عزل السلطان الطفل وتسلمالسلطنة بلقب المنصور •

وهكذا زالت أسرة الظاهر بيبرس، وحل محلها أسرة قلاوون التحكمت دولة المماليك لمدة تقارب القرن من الزمن و وجد قلون بعض المصاعب وواجه أعمال المعارضه فتغلب عليها ،ولكن بعدما استغرقلت معظم أوقاته ،وكان لذلك الوضع أثاره على العلاقات مع الصليبييلين في عكا وبقية أجزاء بلاد الشام و

وتوجه السلطان قلاوون سنة ( ٢٦٩ هـ/١٢٨٠م نحو بلاد الشام وركبب الطريق الساحلية ، وعسكر أثناء سفره في الروحاء على السواحل علي مقربة من عكا ، وهناك وصلت اليه رسل الاسبتارية (( يسألون تقريب الهدنة والزيادة على الهدنة الظاهرية )) وأجابهم قلاوون الى مطلبهيسم وعقدت هدنة مجددة بين قلاوون و ابنه وولي عهده علي من جهة وبيبسن

نقولاس لورجنNicholas Lorgne مقدم بيت الاسبتار وجميسع الاخوة الاسبتارية بعكا ([لمدة عشرسنين كوامل متتابعات وعشرة أشهسر وعشرها عات ، أول ذلك يوم السبت ثاني عشرالمحرم)) سنسة مهرا الرمايو ١٢٨١م

وبعد مضي قرابة الشهرين من توقيع الهددنة، تم التوصل الى هدنية ثانية بين قلاوون من جهة وبوهموند صاحب طرابلس من جهة مقابلة لمدة عشرسنوات أيضا مع عشرة أشهر وعشرة ايام وعشر ساعات اعتبارامن يوم ٢٧ ربيع الاول ٦٨٠ه/٥ تموز/يوليو/١٢٨١م ٠

ويلاحظ أن الهدنة التي عقدت مع اسبتارية عكا ، شملت أفراد هذه المنظمة فقط ولم تشمل بقية قوى الصليبيين ومو اساتهم في عكلوب وبنا عليه جرت مفاوضات بين السلطة المملوكية وبين الداوية انتهلت بعقد اتفاقية هدنة مماثلة بين ( السلطان الملك المنصور وولده الملك المنصور وولده الملك الصاح علا الدنيا والدين علي وبين المقدم أفريركويوم ديباجوك

Frere Guillaume de Badjouk وبين جميع الاخوة الداوية ٠٠ لمدة عشرة سنين كوامل متواليئيسات ومتتابعات وعشرة شهور ، أول ذلك يوم الاربعاء خامس المحرم سنيسة احدى وثمانين وستمائه للهجرة النبوية المحمدية )) ١٥نيسان / ابريسل

لقدكانت قوى أوروبا ممثلة في عكا ،وبعدماعقدالداوية ولاسبتارية الهدنة مع السلطنة بات من الفروري عقد هدنة جماعية باسمعكا بمافسي ذلك المنظمات التي كانت فيها وبالفعل توجه وفد الى القاهرة مثلل قوى عكا العليبية ومنهاالداوية والاسبتارية ، وبعدمفاوضات تمالتوصل الى عقد هدنة بين ((السلطان الملك المنصوروولده السلطان الملك المسالح علا الدنيا والدين علي٠٠٠ وبين الحكام بمملكة عكا وصيدا وعتليست وبلادها)) وأبرم الاتفاق في ٥ ربيع الاول ١٨٦ه /٣حزيران/يونيو١٢٨٣ /م وكانت أهم بنوده :

- ١\_ مدة الهدنة عشرسنوات وعشرة أشهر وعشرة أيام ح
- ٢ منع التجارمن رعايا السلطان الامن وحرية العمل التجاري في عكما
   والبلاد الساحلية
  - ٣\_ توقف الفرنجة عن الاعتداء على أراضي دولةالسلطان •
  - ٤ـ لايجدد الفرنجة في عكا وعتليت وصيدا حصناولاسورا
    - هـ تبادل الرعايا الفارين ضمن شروط محددة •
- ٦- حرية الملاحة وتقديم العون للسفن الجانحة والمحافظة على محتويات
   السفن لتسليمها الى أصحابها أومن يلوذ بهم •
- γ يتولى فرنجة عكا انذار السلطان واعلامه بأي تحرك أوروبيي
   مضاد له وكذلك بالنسبة لتحركات المغول ٠
- ۹ السماح للحجاج الاوروبيين بالبوصول الى الاماكن المقدسة وضميان
   أمنهم وسلامتهم وحرية تعبدهم •

ويبدوأن أوضاع السلطنة الداخلية وتعاظم الخطر المغولي واشتداده هي التي أجبرت السلطان قلاوون على توقيع هذه المعاهدة وغيرها، فقصد أغارالمغول على الشام ووصلت قواتهم قرب حمص سنة ١٨٠ هـ/١٢٨١م، كما أن قلاوون قدواجه في تلك الآونة حركة تمردخطيره ضده في دمشصت قادها سنقر الاشقرواستمرت أعمال التأمر ضده دونماتوقف ، واستمرت حالة الهدنة حتى سنة ١٨٨٨ه/١٨٨م ، وفي نهاية هذا العامنقض فرنجصط طرابلس الهدنة حيث أقدموا على نهب مجموعة من التجارالمسلمين، وأسروا عددامنهم ، وحين وقع هذا كانت أوضاع السلطنة مستقرة وجيوشها جاهرة ، لذلك ما أن بلغ السلطان خبرماحدث حتى زحف نحوطر ابلس على رأس قوات الشام ومصر، ونزل عليها وحاصرها حصارا شديدا حتى أخذها عنوة في لا ربيع الاخر ٨٨٨ه/٢٠ / نيسان/ ابريل ١٢٨٩م ٠

وبتحريرطرابلس زالت من الوجود المملكة الرابعة التي أسهــــا الصليبيون في المشرق ،وأكمل السلطان قلاوون بذلك ماقامبه زميلـــه ورفيقه في السلاح من قبل السلطان الظاهربيبرس ولميبق الان للصلبييــن

سوى عكا • وكان لابد من انتظارالفرصة المناسبة للزحف عليهاوتحريرها

لقدغدت عكسا تحت رحمة السلطان قلاوون ، كما أنه كان لسقسوط طرابلس أصداء واسعة في أوروبا ،وسعت البابوية الى اثارة حملسسة صليبية جديدة ،لكن جهودها لم تثمرالا قليلا ،

وكانت عكاقداستولى عليها سنة ١٢٨٦هم هنري الثاني مسلك قبرص، وتوج بها ملكا، وتجددت الاتصالات المغولية الصليبية، وبذلت الجهود للقيام بعمل صليبي مغولي مشترك، وأثمرت هذه الجهود كلهسا باستجابة بعض ((رعاع الفلاحين والمتعطلين من سكان المدن المغيرة)) في شمالي ايطاليا ، وقدم هؤلاء الى عكا تحت قيادة اسقف طرابلس سابقا،

وكان الملك هنري الثاني جدد الهدنة مع السلطان قلاوون وبعث هذا كله بعض الامل في عكا ،لكنه لميتعد الشكل أنسرابي ،وكان سقلل سقال المرابي ،وكان سقلل طرابلس وقدوم النجدات من أوروبا واستمرار النجدات من قبرص قد زاد من حجم سكان مدينة عكا ،وبالتالي رفع من قدرتها العسكرية ،

((واجتمع داخل أسوار عكا طوائف تمثل مختلف الامم المسيحية وعاشت كل طائفة منعزلة عن الاخرى في حي خاص بها ،وأخذ كل واحــد من قادة المناطق في الشام ومقدمي الاخوانيات العسكرية الكبرى وممثلي ملوك فرنسا وانكلترا والقدس ،يمارس سلطات مستقلة ،وعلى هذاكـان في عكاسبع عشرة سلطة مستقلة ،الامرالذي نجمعنه فوضى كبيرة)) .

ولذلك لاغرابة أن المدينة غدت بؤرة فساد وشروروانحطاط خلقي وافطراب مستمر ،ورخاء مادي كبير وأرباح تجارية خيالية ،فمقـــر الداوية لم يعد ديرا للفرسان ولتقديم الخدمات بل مستودعا للامــوال والذخائروبنكا للاقراض بنسب فائدة عالية جدا ،

وقام القادمون الجدد من الايطاليين باثارةالمزيد من الفوضــــى والاخلال بالامن وأخذوا يسلبون وينهبون التجار والباعة من المسلميا، وكان هنالك صراع مرير بين البيوتات التجارية التابعة لجنواوالبندقية وسواهما •

وفي صيف سنة ٦٨٩ ه /١٢٩٠م انفجرت أعمال العنف في عكسا، ووجهت هذه الاعمال ضد المسلمين داخل المدينة وخارجهاوتسند ذبستح الصليبيون كل مسلم صادفوه ونهبوا ماكان معه من مال وبضائع ٠

ووصلت أخبار المذبحة هذه الى السلطان قلاوون فاشتعل غضبي واعتبرأن فرنجة عكا قد خرقوا اتفاق الهدنة، وانه يملك جميي المسوغات لاعتبار الهدنة ملغاة ، وسارع قلاوون فأرسل تجريدة من قواته نحو منطقة عكالاستطلاع خبرماحدث ، ولتثبيت الوجود المملوكي في المنطقة ،وفي الوقت نفسه أصدر أوامره بحشد جميع القوات في الشيام ومصر، وجرى فرض الضرائب على قرى غوطة دمشق وبعلبك في سبيل تحميل الكميات اللازمة من الاخشاب لصنع المجانيق والابراج المتحركة وغيرها من أدوات الحصار ،

وملك قلاوون الان جميع المسوغات للا حتكام الى السلاح ،وهكذازحف على رأس قواته يريد عكا وصدرت الاوامر الى قوات الشام للاجتماع معع قوات السلطان قرب قيسارية ٠

وكان قلاوون قبل مغادرته القاهرة مريضا ، لكن مرضه لـم يثنه عن مقصده غيراًنه ما ان غادر القاهرة حتى اشتد به المرض فتوفي وكان ذلك يوم٦ ذي القعدة ٦٨٩ه/١٠ تشرين الثاني /نوفمبر ١٢٩٠م ٠

وتنفس أهل عكا الصعدا ً وخيل اليهم أنهم نجوا ،وكتبت سلامتهم لكن لبعض الوقت ، فعلي بن قلاوون ، وولي عهده ،كان قدتوفي من قبل وعزم قلاوون على تسمية ابنة خليل وليالعهده لكنه تراجع ، وتوهمر الصلبييون أن صراعا سينشب على السلطة كماجرت العادة وبالفعل جمهري شيء من هذا القبيل ،لكن خليل بن قلاوون برهن على قدرات واسعمه وطاقات كبيرة ،واستطاع الاشرف خليل السيطرة على الاوضاع وتثبيمت قدميه بالسلطة ، والتفت على الفور نحو عكاعازما على متابعة ماشمرع به والده قبله ،

وأرسلت سلطات عكارسلا الى الاشرف خليل لتهنئته بارتقائه عرش السلطنة ،وللاعتذارله عماحدث في عكا مع طلب تجديد الهدنة • لكسسن الاشرف لم يستمع لماجاء به الرسل والقى بهم في السجن فكان آخر العهد بهم ،وعبربذلك عن تصميمه على قصد عكا بجيوشه •

لقدحشد الاشرف قوات عملاقة ،وأعد الاسلحة والمعدات ولاسيما المجانيق وابراج الحصار ،وتحركت القوات نحو عكا في ربيع الاول ١٩٥هم آذا ومارس ١٢٩١م ،وكان المؤرخ المشهور أبو الفداء بين أفراد القوات التي تحركت من حماه نحو عكا،ويحدثنا عن زحف القوات وعماعانته اثناء ذلك بقوله :

((وتسلمنامنه (حصنالاكراد) منحنيقا عظيما يسمى المنصوري حمل مئة عجلة ،ففرقت في العسكرالحموي ،وكان المسلممنه الى عجلةواحـــدة لاني كنت اذ ذاك أميرعشيرة ، وكان مسيرنا بالعجل فيأواخر فصـــل الشتاء ،فاتفق وقوع الامطار والثلوج علينا بين حصن الاكراد ودمشـــق فقاسينا منذلك بسبب جر العجل وفعف البقر وموتها بسبب البرد شــدة عظيمة ، وسرنا بسبب العجل من حصن الاكراد الى عكا شهرا وذلك مسير نحو ثمانية أيام للخيل على العادة ،وكذلك أمرالسلطان الملك الاشـرف بجر المجانيق الكبار والصغارمالم يجتمع على غيرها •

وكان تعداد القوات التي تجمعت أمام عكا كبيرا (( معها اثنان وتسعون منجنيقا )) من مختلف الانواع والاحجام وبعدما اكتمل تجميع القوات وتجهيز المعدات صدر صباح الجمعة ١٧ جمادى الاولىي، ١٩ هـ / ١٨ أيار/مايو ١٢٩ من الطبيول

وأدوات موسيقى الحرب رتبت على ظهور ثلاثمائة جمل •

وفي داخل عكا كان الصليبيون قد أعدوا العدة للدفاع ولنتذكر هنا أن المدينة حوصرت من جانب البر فقط وبقيت غيرمهددة من الجانبيس البحريين وكانت النجدات والموئن والمعدات تصلهابلا انقطاع من قبسرص وسواها ،ولهذا ((لميغلق الفرنج أبوابها (عكا) بل كانت مفتحة وهم يقاتلون فيها )) •

واشتد الحصارونشط المسلمون في قصف أسوار المدينة وفي فتصلح الثغرات فيها ونقب الابراج وقاومالفرنجة ،وقام فرسانهم بأكثرمن هجوم ليلي على معسكر المسلمين ويحدثنا أبو الفداء عن المقاومة بقولسه :

(( فكنا على جانب البحر، والبحرعن يميننا اذاواجهنا عكا،وكان يحضرالينا مراكب مقببة بالخشب الملبس جلود الجواميس،وكانوايرموننا بالنشاب والجروخ ،وكان القتال من بدامنا من جهة المدينة ومن جهسة يميننامن البحر ،وأحضروابطسة ( مركبا) فيها منجنيق يرمي علينسا وعلى خيمنا من جهة البحر ،فكنا منه في شدة )) .

ونجح المسلمون بعد حصاراستمرقرابة الشهر ونصف الشهر في خيرق الاسوار ودكها وشقوا طربقهم الى داخل المدينة ؛

(( ولماهجمهاالمسلمون هرب جماعة من أهلهافي المراكب ،وكسسان فيداخل الملك عظيم من الفرنج فيداخل الملك عظيم من الفرنج وتحصنوا بها )) .

عدارقتال عنيف داخل طرقات عكا ،وتسابق الفرنجة نحو مينيا، المدينة ،وتراحمواعلى الارصفة ،ويبدوأن عددالمراكب لم يكن كافيا وقاتل فرسان الداوية دفاعا عن حصنهم في المدينة ،وقبل أن يسقيل حصنهم .

((تمكن أحد عشرواحدمنهم من الهرب من بابسري ،وصعدوا اللي ظهر مركب كان بانتظارهم وحملوامعهم جميع الثروات التي جمعوهللي الشرق خلال قرنين من الزمن )) •

وبعدماصفت عكا للمسلمين أمر السلطان الاشرف الخليل بتدميرها حسب القاعدة التي كان السلطان الظاهر بيبرس قد طبقها ،وما أن وصلت أخبار تحرير عكا الى المناطق الساحلية التي كانت ماتزال بأيدي الفرنجة مثل عتليت وصدا وصور وبيروت ((حتى ألقى الله الرعب)) في قلللوب أهلهافأ حلوها وهربوا ٠

## ێ خاتمـــة ێ

في دمشق وحلب والموصل والقاهرة طور العرب زمن الحروب الصليبيسة فنونهم الحربية وصناعة الاسلحة ،واخترعوا الكثيرمن الاسلحة الجديسدة وتحفل المكتبة العربية بالكثيرمن الموالفات عن السلاح وفن الحرب كلهسا تعود الى هذه الفترة ،

وبعدماطرد الصليبيون من المشرق ،وزال خطرالمغول بدأت قلوة التي العرب وحضارتهم بالتدهور السريع والجمود ،بينمابعثت في أوروبة التي خسرت الحروب الصليبية حضارة سببت لها القوة وقادتها من جديد نحلو ديار العروبة والاسلام .

ويتساءل الباحث عن أسباب انحطاط العرب مع أنهم حازوا النصـر وبعث أوربة مع أنها كانت المهزومة ؟ ولعل من أسباب أن أوروبــة الاقطاعية الشديدة التمسك بالكاثوليكية حين خسرت الحرب كانت تلسسك الخسارة ضربة مميتة للنظام الاقطاعي والكنيسة معا في أوروبة، وفــى المقابل نجد أن الحروب الصليبية التي طال أمدها قد مكنت في البدايـة القادة العسكريين في الشرق المسلم من تسلم زمام الامور وساعدت علـــى التعصب الديني ،وخلقت الى جانب الاقطاع العسكري اقطاعا دينيا كـــان جديدا كل الجدة في تاريخ الاسلام ،ومع الايامزادت صلاحيات الجند على حساب الموءسسات المدنية ، وترسخت قواعد أنظمة للكهنوت الاقطاعـــي في الاسلام ، وعندما توقفت الحرب أصبح الحند عالة على الامة ،ثــم أن الشعور بالنصر والسلموالامان بعدعهود طويلة من الحروب والدمار ،معزوال عوامل التحدي دفع العرب نحود الاخلاد الى الراحة والسكينة ،والى قبسول نوع جديد من التمزق السياسي ،وحيث انالامة قد وجهت أيام الحــروب معظم طاقاتها ،ورصدت كافة امكاناتها المادية والعقلية للمعركة،فقيد عطل هذامع الايام الكثير من جوانب الحياة الثقافية ،والحضارية وولسد مع الاقطاع الديني والعسكري التعصب والتزمت و الاحتكار •

ان اهمال الحضارة والثقافة والتعصب الاعمى كان ومازال آفــــة العرب الكبرى ، ومعلوم أن العرب لم يتمكنوا قط من صنع حضارة وثقافة وهم ممزقون ، لكنهم كانواكلما اتحدوا وتسامحوا بعقل ومنطــــق صنعوا كل شيء ، ففي الوحدة الهادفة الواعية كمن \_ ولايزال يكمـــن سر نهوض العرب وقوة المسلمين ،

## صراری علی صنعتی (لبحر الدکتور محمدحرب فرزات جامعة دمشق

عندما دعيت الى التحدث عن نهاية الحروب الطيبية وخروج آخصصر الفرنجة من عكماقبل سبعمائة عام)) أحجمت أول الامر، قبل أن تدور في الذهن خواطر ودوافع تجعل الحديث عن عكا ونهاية الصراع في مرحلصة مامن العصور الوسطى على شواطىء المتوسط الشرقية ،حديث ابتصل بالتاريخ كلم في قديمه ووسيطه وحديثه على ضفاف البحر الذي يتوسط العالصصم القديم الذي قامت حضارتنا عليه وعشنا على شطآنه وانطلاقامن هدفه الخواطر وماتثيره من تأمل للصراع على ضفتي البحر يدورهذ الحديث و

ان الحديث أمامكم ، أيهاالسيدات والسادة في هذه الامسية يراد له أن يكون استعراضا للذاكرة التاريخية في محاولات متداعية ومتصلة للتذكر والتذكير وللتفكير ، في طواف و اسع دون حدود للزمان وللمكان في هــــذا العصرالعالمي الذي تجري فيه تصفيات مقلقة لحسابات الماضي ويتكررفيسه عدو ان قاتل على التاريخ بعد العدو ان على الارض و الانسان، ولاسيماعلى بلادنا العربية وقلبها بلاد الشام ومنها أرض فلسطين ، التي تعرفــــت لعدو ان الغرب الفرنجي في انعمور الوسطى كماتتعرض لعدو ان الحلف الغربسي الصهيوني في العصر الراهن ٠

وانه ليسرني أن أتوجه الى الاخوة الزملاء في الجمعية التاريخيسة بحمص بالشكروالتقديرلتوجيه الدعوة الى اتحاد الكتاب العرب للمشاركيية في هذه الندوة حول الحروب الصليبية ، ويسعدني أن أتكلم باسم اتحياد الكتاب العرب أمام هذا الحفل الكريم في عذا المركزالثقافي المشع،وفيي هذه القاعة التي تحمل اسما عزيزا علينا،اسم المفكر الاديب الدكتور سامي الدروبي ، من نوابغ حمص ، التي أحمل لها في قلبي أعميية الذكريات الجميلة وأطيبهامنذ قدمت اليها في مطلع حياتي للعميل في التعليم في مدارسها الزاهرة ،

## ۱ ـ ماذا حدث قبل سبعمائةعام ؟

يتحدث الموارخون في المصادر العربية ،ومنهم أبوالفداء ( في المختص) ،وكان شاهد عيان للحدث الجلل ، عن ذلك اليوم المشهود في تاريخ العرب ، يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الثانية ١٩٠ هجري السابع عشرمن حزيران ١٢٩١ م عن اليوم الذي دخلت فيه جمافل المحررين من جيوش الشام ومصر ، مدينة عكا المحاصرة ، ويذكرون كيف أسرع الملك هنري ومعه معظم نبلاء الفرنج وأشرافهم للفرارمن المدينة وصعدو السفن على عجل لينجوابأنفسهم وليلوذوا بملجاً الغزاة المندحريلين في قبرص ، ويروي المؤرخون ماتبع ذلك من دمار كبيروحرائق هائلة ،

ولقد اجتاز العالم العربي الاسلامي في القرن الثالث عشرمحنا لــــم يسبق أن تعرض لمثلها من قبل فابتليت الامة ،كما ذكر أبن الاثيـــر المو عرخ بوضوح صارخ ،بمصائب لم يبتل بها أحد من الامم ((الكامـــل في التاريخ ج ۹)) ، منها: هؤلاء التتار الذين أقبلوا من الشرق ومــن خروج الفرنج من الغرب ثم دعا الله قائلا: (نسأل الله نصرا من عنده))

ولقداجتاح بالفعل هؤلاء التتار بلاد الخلافة الاسلامية الشرقيلية ودخلوا عاصمتهابغداد كما دمروا حلب ودمشق أما هؤلاء الفرنج فكانوا

على أهبة فتح دمشق بدورهم واحتلال كل بلاد الشام ومصر، واشتد الخطر الماحق وبلغ ذروته في منتصف القرن الثالث عشرقبل سبعــة قرون •

ولكن عجلة التاريخ دارت دورتها ، فاندحر المغول عند عبـــن جالـوت قرب بيسان في ١٢٥٩ ، ثم احتوت الحضارة العربية الاسلامية سريعا وفي جيل واحد القوات العسكرية المغولية الغازية بعد استقرارها فـــي مجتمعات عريقة في أرض ايران والهند، وطرد الفرنجة من كـل بـــلاد الشام وتحرر الساحل بأكمله في ثلاثين سنة عام ١٢٩١ م٠

وعاد الساحل الشامي ليلتصق بتاريخ الشاموجغرافيتها مرة أخسرى وليحتمل معه مصائرها وأقدارها حتى عندماخرج الامرمن أيدي العسرب قرونا ، ولكن أسوار عكسا وبروجها عرفت بعدئذ جهاد أهلهاوكفاحهم عندما ارتد عنها أمام البطولة الفذة والبسالة الفائقه أعظم قادة أوربه الفاتحين في التاريخ الحديث، نابوليون بونابرت، لتتكسر مع انكسار أحلامه رؤى اسكندرية قيصرية ولكي تؤجل الى حين مكائد كانت تحاك على أرض الغرب لاقتناص الشرق الغربي الذي كان قدأنهكه الصراع الرهيب في القرون الخالية فأسلم قياده للباشاوات والرؤ ساء من الماليك والترك وعندما دخل العرب في طبورالنهضة في خطوات متعثرة منذأواخر القبرن التاسع عشركانت أوربة الاستعمارية قدحزمت أمرها واتخذت عدتهاللعودة الى الشرق العربي ولكن بطرق مبتكرة وبأساليب جديدة متجددة وهكلذا سقطت فلسطين مرة أخرى تحت الاحتلال الاوربي البريطاني ـ الصهيونـــي عام١٩١٨ الذي أقام في البلاد حكومة فلسطين المعترف بها دوليابموجسب شرعة الانتداب الى أن سلمت عكا للاحتلال الاسرائيلي عام١٩٤٨، أمــام أنظار كل سدنة الشرعية الدولية وأدعياء حماية حقوق الشعوب فـــي تقريرمصيرها، وبتجاهل فاضح ،لموقع عكا في خريطة قرار التقسيم الجائر الذي يجعل عكسا في الدولة الفلسطينية العربية لافي الدولسسة اليهودية .

وتصرخ عكا اليوم مستنكرة بحق شهادة التاريخ هويتها المزيفة

المنشورة في أطالس التاريخ والجغرافية وفي مصورات الغاصبين وخرائطهم وتستصرخ ضمير التاريخ المقهور لكي يعيد اليها هويتهاالحقيقيةالعربية الفلسطينية كما استردت هويتها في الماضي بعد اغتصاب دام قرنين · والتاريخ يجيب:

اسم (عكاء) عربي وفي المعاجم ليلة عكه شديدة الحر مع لتسسق أي كثرة ندى وبلل ، واحتباس ريح ، فلعل اسمها يعبر عن ظرفهسا

المناخي المتأثر بموقعها على خليجها الجميل •

والتاريخ يقول: ان عكا العتيقة العريقة تختبى عني تلاأتسري عظيم يعرف باسمه العربي (تل الفخار) الذي يضم في أحشائه آشسار مدينة كنعانية فينيقية كانت ذكرت في وثائق ونصوص مصرية تعسود الى زمن الدولة الوسطى (نحو ١٨٠٠ ق٠م) والى زمن تحوتمس الثالث السذي وجد في القرن الخامس عشر (ق٠م) صعوبة كبيرة في اخضاعها •

وأشارت البها نصوص آشورية وتوارتية ويونانية ورومانيـــــة وقد ورد ذكرعكا في نصوص رسائل العمارنة (القرن الرابع عشر/ق٠٥/)، ومنها يتضح الدور الدبلوماسي الذي قام به حكام عكا في السياســــة الفلسطينية وفي معمعة التنافس الدولي على أرض سوريـة وفلسطين بيــن القوى الكبرى: مصر الفراعنة ، وآسية المغرى الحثية ، وكان لعكـــا علاقات مع مدن الساحل السوري ومع أجاريت أهم مدن الساحل السوري فـــي ذلك الحين والتي عرفت بسياستها الواقعية العملية في ظروف الصــــراع الدولي ،ولعل تقلب دورعكا هو الذي جر عليها نقمة الفرعون رعمسيـس الثاني فتحها في القرن الثالث عشر (ق٠٥) ،

لقد أفعف الصراع الاقليمي دول المشرق القديم وزاد الانقسام بين الدول الصغيرة ولكن المدن الفينيقية على الساحل السوري وممالك المدن الارامية في الداخل بقيت قوية واستطاعت أن تضع حدا لمطامع التوسيع المبكرة في ذلك العصر القديم ،واضطر الملك سليمان نفسه في القللسوس العاشر(ق٠م) أن يتخلى عن عكا لمملكة صورالغنية والقوية على الساحل الشامي قبل أكثر من ثلاثة آلاف على م

ويقول تاريخ عكا أن المدينة عرفت كل الادوار التي مرت بهــــا أرض الشام سوريه وفلسطين بمواجهة الامبراطوريات الفاتحة والشاملــة آشور وبابل وفـارس ومقدونية •

وصارت عكا بعد ذلك موضع تنافس بين الدول التي قامت على وصارت عكا بعد أن دمرهابطلميوسالاول ملك مصل أنقاض أمبر اطورية الاسكندر ،فبعد أن دمرهابطلميوسالاول ملك مصل في أو اخر القرن الرابع (ق٠م) أعاد بطلميوس الثاني بناءها ورملما ماكان بقي منها وسماها بطلمايس (Ptolmais) ٠

وبعدأن انتقلت الى الادارة السورية السلوقية في القرنين الثاني والاول (ق٠م)، عرفت شيئا من الاستقلال الذاتي في العصرالرومانيي بعدالغاء المملكة السورية السلوقية وبعد ضم ماتبقى منهنييا السي الامبر اطورية الرومانية في القرن الاول(ق٠م) فجعلت عكابعدئيد مستعمرة رومانية ٠

وتجري في عكاتنقيبات أثرية منذ العام١٩٧٣ وكشف منها النقـاب عن ثلاث عشرة سويـة أثرية تتا بعتدون انقطاع من البرونزالمتوسطة BMIIab
(أي من القرن الثامن عشرحسب تاريخ ألبرايت) وحتى بدايــة القرن الثانــي •

ومن أهم الكشوف في عكا أجزاءمن أسوار العصر الهلنستي( البطلمي السلوقي ) ولكن لم يعثر الا على بقايا مساكن خاصة وكثيرمن الفخسار متنوع المصادر ممايؤكدالصلات التجارية الواسعة مع البلاد السوريلي الفلسطينية المجاورة ومع قبرص ومع بلاد بحرايجة في العصرالموكيني في عصرالبرونز الحديث الثاني ( BRII ) (أي من القرنين الرابع عشر، قبل قدوم شعوب البحر ) •

وهكذا يتضح لنا أن عكا التي باحت بسرها الدفين ماتزال تحتفظ ببطاقةهويتها الحقيقية على الرغم ممامرعليها من نكبات ومالحق بها من عبث مشين بالقيم المضيعة وبالتراث المنهوب، فكيف لاتكرون اذا مدينة عربيلية ؟ •

(عكسا: مراجسه أثريسة

Bibleog

M.Dothan. "Akko"BASOR 224(1916)1-48

M. bothan. "Les fortifiations de Ptolemais" (1976)

H. Seykig in Sykia 39 (1962), 193 - 207.

وفي هذا العصرالحديث والتاريخ العربي القريب عادت عكافي لمعسات

بارقة قصيرة من عمر هذا الزمان القلب الى الحكم العربي المصري بين ١٨٣٧ المده مأنها شأن بلاد الشام التي خاضت مع مصر في مفامرة التخلص من الحكم العثماني قبل أن يتمكن الحلف الاوربي الغربي مرة أخرى من شـــق الصفوف ورسم الحدود بين أقطار المشرق العربي وفرض اعادة السيطرة التركية حتى١٩١٨ ،وفي صحيفة منسية من صحائف التاريخ المقهور تطلعت عكــــا الى قلب الشام النابض الى دمشق فاشترك ممثلوعكا المنتخبون في المجلس التأسيسي السوري الاول ( الموعتمرالسوري) عام ١٩٢٠ كغيرهم من ممثلـــي مدن فلسطين بوفع حجر الاساس للدولة العربية السورية الفتية قبـــل أن يئد الحلف الاوربي الغربي ( البريطاني ــ الفرنسي ــ الصهيوني الطلعات جيل الروادالي مشروع الدولة العربية تمهيدالتنفيذالمشروع المهيوني المرسوم في وعد بلفور المرادالي مشروع الديــل فـي الفرنسي الفرنجي الفاشل والمدجول هذا العصرلمشروع قديم ، لمشروع الغزو الاوربي الفرنجي الفاشل والمدجول خلال العصور الوسطي لبلاد الشرق العربي وكل الحوض الشرقي للمتوسط و

فماهي حقيقة هذا المشروع القديم ؟

وتعرف هذه الحروب الصليبية بانها حملات عسكرية نظمها الغسسرب المسيحي بزعامة البوباية وأمراء دول الغرب الاوربي بزعم العمل على تخليص قبر المسيح عليه السلام من المسلمين وللرد على مزاعم التعصب الدينسسي في الشرق فد غير المسلمين .

الا أن هذه الحروب لم يكن لها مناسمها نصيب ،ولاتعدوا أن تكون عدوانا على القيم الانسانية والروحية،

واستمرالصراع المعلن مدة قرنين (١٠٩٦ –١٢٩١) وهو الذي بــدأ باحتلال انطاكية وانتهى بتحرير عكا، فهل كانت تلك الحروب من أجل تلك الاهداف المزعومة؟ \_ ان قراءة أخرى للتاريخ تبين بجلاء أنللسراع وجها آخر،

يشكل هذا الصراع الذي لميشهد حوض البحرالمتوسط ولا العالم من قبل مثيلا له جزء امن أهم صفحات التاريخ الانساني ،ولكنهامن أكثرهاقسوة وايلاما ومن أشدها مضاضة واعمقها تجريحا ،كشفت بمرارة عن السقسوط المريع للنفوس الخبيثة التي تدرعت بدرع الحق للسير في طريق الضلال،ولبست لبوس الطهر لتقضي مآرب أخرى ،وتاه المركب القادم من الغرب في للجر من اللحظة الاولى وتاهت موجات الحشود البشرية التي حركتها الغرائز البشرية المتهاوية والبعيدة عن كل مقومات الايمان وهي بعدفي طريقها البشرية تبل أن تمل الى هدفها ، ولكن فرسان الغرب استطاعو ابعدذلك الوصول الى ساحل الشام وفلسطين وتمكنوا من وضع أيديهم على الاماكن المقدسة للمسيحية والاسلام ، ومن تأسيس امارات لاتينية امتدت على أرض شمالي الجزيرة وكيليكية والساحل الشامي السوري للفلسطيني كانت فليلي حقيقة الامرامتدادا لممتلكاتهم في أوربه ،

وكان وصول فرسان أوربة الى أرض الشام توسعا لدول غربي أوربة وموءساتها ونظمها في العصور الوسطى في بلاد شرقي البحرالمتوسط، وانتقلل مع القادمين النظام الاقطاعي الاوربي السائد آنذاك وبنيت القلليلي والحصون وشيدت التحصينات المعروفة في ذلك العصر لمنع السكان الذيلين نجوا من المذابح من العودة الى بلادهم، فغدت ساحة الشرق العربي ساحسة جديدة من ساحات التاريخ الاوربي الغربي ورفد الغرب الغزاة بالنسساس والجنود والمال والسلاح ،

لقدكان امتداد ساحة الصراع ـ الغربي ـ العربي ـ الىأرض المشرق نتيجة طبيعية لماكان يدورمن أحداث في الغرب وعلى الضفاف الشماليــة

للمتوسط منذ أو اسط القرن الحادي عشر وقبل اندلاع تلك الحروب المسماة بالحروب المسماة بالحروب المسماة بالحروب الصليبية بثلاثة عقود من السنين •

ولعل البدايات يمكن أن تعود الى الحملات المنظمة بتأيد البابسا حنا الثامن (١٠٦٣) لاخراج العرب من جنوبي ايطالية وصقلية ، ثم كانت هزيمة الروم البيزنطيين في موقعة ملاذكرد عام ١٠٧١ أمام الترك السلجوقييسن عامل تحريض قوي لتحريك العواطف الدينية المتأججة في الفسرب دون أن تتبلور الدعوات في مشروع حقيقي ملموس، وكان البابا أوربان الثاني هو الذي صاغ هذا المشروع في مجمع كليرمون في فرنسه عام ١٠٩٦ مستهدفا على الارجح ،مدنفوذ رومة من جديد الى القسطنطينية ، وخطا البابسا خطوة كبيرة لتحريض جماهير الغرب وأمرائه على السيروراء مشروعسسه باعلانه أن الرحلة القدسية :

تكون بعد الاعتراف بمثابة غفسسران •

استمرت موجة الاندفاع الفرنجي نحو الشرق أكثرمن نصف قرن ولكن منذ بدايات النصف الثاني من القرن الثاني عشربدا التراجع الفرنجيي أمام الصمود العربي المشرقي وبدأت موجة الغزو بالانحسار بعدأن بدأت القوى العربية العسكرية المحاربة بالتجمع والظهور في ساحات الحيسرب فتحررت الرها عام ١١٤٤ على يدي القائد عماد الدين زنكي ولم يكن قيد مفى على بدء الغزو أكثرمن نصف قرن ٠

وبات واضحا ،بعد تأسيس جبهة عسكرية موحدة طوقت الامسسارات اللاتينية ، وضمت سورية ومصر ولها ظهير قوي امتد شرقا الى الجزيسرة والعراق والجزيرة العربية واليمن والسودان والمغرب ، أن تغيير اجغر افيا سياسيا قد أحدث لمو اجهة هذا الغزو وللعمل على احتوائه ، فكانسست دولة الاتابكة الزنكيين ثم دولة الايوبيين ردا عمليا أدى الى اخمساد حدة الاندفاع الفربي ، حتى الضربة القاصمة في هزيمة الجيش اللاتينسي في حطيسن ١١٨٧ ودخول القدس وعكسا ، مما ألهب مشاعر الغرب مرة أخسرى وقاد الى الحملة الصليبية الثالثسسة ،

ومن المعروف أن هذه الحملة نظمت للتصدي لاستراتيحية صلاح الدين الايوبي الذي وقف وحده قائدا مفردا لايعاونه الاصاحبا الموصل وسنجار في وجمه الحلف الغربي الاوربي الذي ضم ثلاثة من أكبرعواهل أوربه ولا فريدريك بربروسة أمبراطور المانية الذي غرق في نهر منأنهلليكية مع كثيرمن رجاله وهو في الطريق الى بلاد الشام ،وريتشلد قلب الاسد ملك انكلترا ، وفيليب أوغست ملك فرنسه اللذينعبلا المتوسط بسفن اسطوليهما واحتل ملك انكلترا قبرص قبل التوجه اللهلاد عكال التوجه الملك المتوسط بهنن الملك الفرنسي في حصارها واحتلالهامن جديد،

وبقي الملك الانكليزي وحده على الساحل بين صوروعكا بعدانسحاب الفرنسي عائدا الى بلاده لاسباب داخلية ، ولم يتجرأ ريتشاد قلب الاسد أن يتحرك على الساحل بين يافا وعسقلان ولميتقدم نحو القدس خوفا من هزيمة محتملة أمام جيش صلاح الدين ، ولكنه نجح في اعادة السيطرة الفرنجية على عكا وجزء من الساحل الفلسطيني ولكنه لم يتمكن في أن يستوهب من السلطان عسقلان ويافا ، وفي النوادر السلطانيسسة لابن شداد ، جانب من المراسلات التي جرت في المفاوضات المعبة التي عقدت بين الطرفين وكان أخو صلاح الدين الملك العادل طرفافيها أحيانسا ومن هذه الوثائق تتضح عقلية الاقطاعي الغربي الذي كان يستجدي تنازل صلاح الدين عن الارض والبلاد على أن يكون تابعا له :

(( ان قاعدة الفرنج انه اذا أعطى واحد لواحد بلدا صار تبعـــه وغلامه وأنا أطلب منك هذين البلدين يافا وعسقلان ويكون عساكرهمـا في خدمتك دائما واذاأحتجت الي وصلت اليك في أسرع وقت وخدمتـــك كماتعلم خدمتي )) ٠

فأجاب صلاح الدين بقبول الهدنة على أن تكون يافا لملك الانكلي وماورا عما فتبقى له لان النزول عن عسقلان لاسبيل اليه (مسن النوادر السلطانية لابن شداد (٢٢٨) ومحمد ماهر حماده وثائق الحسروب الصليبي ) .

وكان صلاح الدين يقاوم في ظرف شديد الخطورة وبالغ الصعوبة، وقـد كشف عن هذا الوضع الحرج الذي ألقى نفسه فيه في رسالة وجهها الى أخيـه الملك العادل ، يحدثـه فيها عن رأية حول عرض ملك الانكليز بامكان تنازله عن عسقلان مقابل تعويض ، يقول السلطان صلاح الدين لاخيه :

(( ان نزلوا عن عسقلان فصالحهم ،فان العسكر قد ضجروا والنفقات قلد نفذت )) (تاريخ ابن الفرات ج٤/عن حمادة وثائق الحروب الصليبية ١٢٤)

ومن هذه الوثائق وغيرها ،تتضح الظروف الصعبة التي كان يحسارب فيها جيش مصر والشام العدو القادم من البلاد البعيدة من أقصى الغسرب الاوربي •

وبعدسقوط عكا ومناطق أخرى من الساحل بيد الفرنج قام صـــــلاح الدين بحملة دبلوماسية واسعة للاتصال بدول العالم الاسلامي يستنجــــد ويستحث الهمم على الجهاد فكتب الى خليفة بغداد وسلطان الموحديـــن وصاحب سنجار ـ وصاحب آمد٠٠٠٠

ويقول في (( احدى رسائله : هذه عثاء التي كنا عنهاندافع وعن ثغرها نمانع تمثن منها العدو ،وكانت مودودة فأصبحت موؤودة وهي أسيــرة الاهمال وأخيذة الاغفال ٠٠))

( الفتح القسي للعماد الاصفهاني ٢٠و وحمادة ٩٠)

وعندتعذرتوسيع جبهة المقاومة وعند تقاعس النجدات المطلوبة عن الوصول في حينها لم يجد الطحان مناصا من عقد الهدنة في ١١٩٢،وعاد ملك انكلترا الشاب الى بلاده مزهوا بماحققه ولكنه وقع أسير اوهو في طريقه عبر أوربة بيد أميرالنمسة و أماصلاح الدين فقد مات فجساة وبعد مرض قصير ولم يتجاوزالخامسة والخمسين من العمرعاد ١١٩٣ ولكند في اشد درجات الاعياء كان قد شعربتقدمه في السن حين قال قبل موت بعام واحد أنارجل شيخ كرهت لذات الدنيا وشبعت منها ورفضتها عني،

لقد كانت تحركات زعما الفرنجة في الشرق استمرارا لسياساتهـــم

الاقطاعية في الفرب وبعدمصرع الامبراطوربربروسة قام ابنه الامبراطور هنري السادس ،الذي أصبح سيد مملكة صقلية بتزعم حركة تهدف الى بسط زعامته على الحوض الشرقي للمتوسط فأعلن حمايته لبيزنطة وللمملكتين الجديدتين اللتين اقيمتا في قبرص وارمينيه ، ولكن المشروع الامبراطوري انهارعند موت الامبراطور فجأة في ١١٩٧

أما في الشام ومصر فقد تركت وفاة صلاح الدين فراغا في الجبهسة العربية الاسلامية ،ودخلت الاسرة الحاكمة الايوبية في مرحلة من الانقسام والنزاع والحرب الاهلية لميستطع الملك العادل أن يتداركها باعسسادة توحيد الدولة تحت قيادته الابشق النفس وبثمن باهط كان من شأنسسه بالاضافة السبى عوامل أخرى اطالة الحكم اللاتيني على أرض المشسسرق العربي قرنا آخرا ٠

ثم دخل الصراع في حوض البحرالمتوسط خلال القرن الثالث عشرفي طيور جديد واتجه اتجاها آخر، وضاعت فكرة الحروب الطيبية بين التوجهات المنحرفة لقوى الغرب المتوسطي نحوشرقي المتوسط، ولم يعد هدف الحملات الطليبية الشرق العربي الاسلامي ،بل صار الهدف المقصود الشرق البيزنطيي أيضا، ولم يكن ماحدث في القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطيسة عام١٢٠٤ على أيد ي غزاة الغرب اللاتيني في الحملة الرابعة مايمكسسن أن يقبله أي انسان بأي مقياس من مقاييس العقل والضمير ،وأقيمست مملكة لاتينية في عاصمة رومه الشرقية ،في حين انسحبت حكسومسة الامبراطورية البيزنطية الى ملاجىء على شواطىء البحر الاسود لكي تناضل من استرد ادعاصمتها المنتهكة على ضفاف البوسفور ،

ظلت المغامرات الصليبية الشغل الشاغل لاوساط في المجتمعات الغربية خلال القرن الثالث عشر في وقت كانت فيه الصراعات الدينية ناشبة على أشدها في أنحاء مختلفة من أوربة ٠

وقد ظلت الدول الفرنجية اللاتينية تنظم حملات صليبية مغيبرة بمبادرات مرتجلة وقداتخذت قبرص بعدتحريرالقدس أيام صلاح الديبن

وبناء على تحريض حكام عكا الفرنجة دعاباباروماالى مجمع في لاتران (حزيران ١٢١٧) لتنظيم حملة شاملة تتوجه الى مصر التكلات القوة الحامية الرئيسية ، (كما بدأت الحملات الصليبية في أو اخر القرن الحادي عشر) فنزلت هذه القوات الاوربية في دمياط (ايار١٢١٨) على الفرع الشرقي لدلتا النيل لدق اسفين في الطريق بين فلسطيلين والقاهرة وكانت الحملة بقيادة الكاردينال بيلاج ، وهو اسباني وفي هذا اشارة لها دلالتها، اذ كان الاسبان وحلفاو عمم من الاوربيلين يحققون انتصارات متتابعة على العرب والمسلمين في اسبانياوالبرتفال ويرغمونهم على التراجع نحو الجنوب للاحتماء بأراضي الاندلس ويرغمونهم على التراجع نحو الجنوب اللاحتماء بأراضي الاندلس ويرغمونه المناب المنابق ال

وقامت القوات الاوربية الغازية باحكام الحصار على دمياط ولكن هزيمة منكرة لحقت بقوات متقدمة من المهاجمين عند المنصورة أرغمست محاصي دمياط على الانسحاب والعودة الى مراكبهم في تموز /١٣٢١ / وعزي اخفاق هذه الحملة الى تأخرنجدات الامبراطورالالماني فريدريك الثاني هوهنشتاوفن الذي كان يريدالاستئشار بمجد الانتصار ،مماعمسق الخلاف بين السلطتين الامبراطورية والباباوية وأدى الى حرمانالامبراطور الاأن الخلاف مالبث أن سوي واتجه فريدريك الثاني على رأس حملة جديدة

هي السادسة التي اتجهت الى عكا في ايلول ١٢٢٨ ، وفيماكان الفسرب يسوي خلافاته ويوحد صفوفه لمتابعة تحركاته نحو شرقي المتوسط مخلفا وراء ظهره المنازعات على السلطة في القارة الاوربية ، مات الملسك العادل في ظرف الشدة التي واجهها عند مواجهة الخطر في الدلتاوليم يكن ورثة البيت الايوبي من أبناء صلاح الدين الناص، والعادل في الشام ومصر على مستوى الخطر الشديد الذي كانت تتجمع غيومه المسلرة من بعيسد .

فقد وصل الامبر اطورفريدريك الشاني الى عكا في ٦٢٥ ه ايـــلول ١٢٢٨م مؤملا الحصول على تنازلات من السلطان محمدالكامل(ابن العــادل) وهومشتبك في نزاع قاتل مع أبناء أخيه الفعفاء ورثة الحكم الايوبــي في الشام، ومن مقره في عكا توصل الامبر اطور، بنتيجة مفاوضات بارعـة وبأساليب تراوحت بين الاستعطاف والحيلة الى عقد صلح يافا (٤شــباط ١٢٢٩) وفيه تلقى العاهل الالماني القدس ماعدا المسجد الاقصى حيث يحــق للمسلمين أن يمارسوا شعائرهم الدينية وبيت لحم والناصرة والطرق المؤدية الى عكا ومنطقة الساحل، وهكذا تقاسم الطرفان السيادة على البلاد فــي هذه المعاهدة الطريفة التي بقيت سارية المفعول الى ايلول ١٢٤٤، عندما بدأت تنتشر الشائعات المثيرة عن وصول حجافل المغول من الشرق، وعندئذ استولى جنود السلطان الايوبي على القدس والمواقع الاستراتيجية حولها،

وكان للتنازل عن بيت المقدس للعاهل الجرماني وقع الصاعقة فيسي العالم العربي والاسلامي لاسيمافي دمشق ،الا أن الاتفاق كان نتيجة لوضع عسكري خطير ، فقد أحدث الفرنجة خرقا بالدخول الى منطقة الدلتاكيان من الممكن أن يهدد الوضع في مصربأكمله ،

وفي الوقت الذي كان الشرق العربي وسواحل البحرالمتوسط العربيــة تعاني من المواجهات الدامية الطويلة أمام غزاة البحركان قلب العــالـم الاسلامي وفي مراكز حضارته الكبرى يتعرض للتهديد الاصفرالقـنادم مـن الشــرق .

وأمام التحرك الامبراطوري الجرماني الذي أدى الى هدم ماكان بناه نورالدين محمود وصلاح الدين والعادل من استراتيجية في مقاومة الفلسرو الفرنجي بما تحقق من تسويات في عكا والقدس ويافا ،قامت فرنسه بقيادة ملكها شديد التدين لويس التاسع المعروف باسم القدين لويس بتحرك واسع النطاق لمحاصرة العالم العربي الاسلامي بالاتفاق مع العفول وفي الوقلي الذي كانت فيه أوربه ترتعد أمام جحافل المغول المتقدمة من بلاد آسيه الوسطى نحوالفرب عمل الملك الفرنسي على الاتصال بالمغول الذين كانسوا آنذاك وثنيين الاأن زوجة هولاغوخان كانت مسيحية نسطورية وقد أرسل لويس التاسع من قبله مبعوثين من الدومينيكان والفريسيسكان بتأييسد البابا الكسندرالرابع الذي كان يزود الملكبالمعلومات التي تصل اليسسم مسر في الوقت الذي كان فيه العفول ،وقد رسم خطته على أن يهاجسم مسر في الوقت الذي كان فيه العفول يقتربون من ممتلكات السلطنة الايوبية الأن توقيت التحرك الفرنسي ، فيمايظهر كان أسرع مماينبغي وكسان

نزل لويس التاسع بقواته في قبرص في ١٢ حزيران ١٣٤٨ فيمايعرف بالطيبية السابعة مقلدا خطة العليبية الخامسة ، وهاجم دمياط وحاصرها حتى دخلها في حزيران ١٢٤٩ ، لكن الحملة انهارات عند حصن المنصورة أيضا ووقع الملك نفسه في الاسرومعه أخواه ألفونس صاحب بواتيه وشارل أنجو ملك مقليه وعددكبيرمن الفرسان ولم يتخلص من الاسر الابعدد حدوث تطورات داخلية في مصر وتغير في السلطة فأطلق سراح الاسدرى لقاء فدية، كبيرة وبعد التخلي عن دمياط ،وانسحب الىعكا التي أقسام فيها من ١٢٥٠ ـ ١٢٥٤ يجري منها اتصالات بالخان المغولي وأرسل اليسه عودة لويس التاسع الى أوربه حتى تحرك هولا غوخان ليحرك مايدعسوه الموورخون الفرنجة تلك ((المليبية الصفراء)) نحومراكز العالم العربسي الاسلامي ،وسقطت أمام تقدم قواته المدمرة بغداد عاصمة الخلافسيسي العباسية (١٢٥٨) ثم حلب ودمشق (١٢٦٠) وبات الوجود السياسيسي

الثقافي للعالم العربي الاسلامي مهدد اللي حين بالفناء ، في الوقسست الذي كانت في الاستراتيجية اللاتينية تجاه المشرق مهتمة بتوسيسع تحركها باقامة تحالف غربي لاتيني ـ شرقي بيزنطي ـ مغولي ،

الا أنه كان مايزال في تكوين مجتمع الشرق العربي الاسلامي آنذاك عناصرتلك القوة التي كان يحركها عامل الايمان العميق والبناء العلمي الثقافي المكين بوجود مؤسسات ثقافية راسخة ونظام اقتصادي متكامل ممتد على سوق واسعة مترامية الاطراف مماوفرلدولةالمواجهةالماميدة في مصروالشام مستلزمات الدفاع والاستمرار، وفي هذا المجتمع تكونيت الموءسسة العسكرية في ظلل الحكم الزنكي الايوبي والتي تنافس على قيادتها كبار قادةالمماليك التي انقادت اليهم أزمة الامور، ولم يكسن بوسع اولئك القادة على الرغم من حرصهم على مصالحهم الانانيسية أن يتهربوا من المسؤوليات الجهادية الملزمة بالدفاع عنالارض والمقدسات والناس، فكانت تلك الملحمةالرائعة التي استمرت أحداثهاجيلامين ثلاثين عام في مسيرة ظافرة من معركة عين جالوت غربي بيسان (١٢٩٩) الى عكما (١٢٩١) وتجلت فيه عظمة سلسلة من القادة الكبار/ قطربيبرس وقلاوون والاشرف خليل ،

فبعد انتصارعين جالوت الرائع استقرت القيادة وبعد صراع داخلي أليم بين يدي الملك الظاهر بيبرس الذي استطاع في تحرك سريع لميسبق له مثيل منذ أيام صلاح الدين أن ينتزع من المملكة الفرنجية اللاتينيسة قيسارية (١٢٦٥) ويافا ثم انطاكية (١٢٦٨) وانحص الوجود الفرنجي بعسد ذلك على الساحل الشامي في طرابلس وصيد وعكسا •

وبينما انتقلت الجبهة العربية الى دورالهجوم ولاسيمابعد انحسار الخطرالمغولي غدت فرنسة مركزالثقل في أوربه في المراحل الاخيرة من الحكماللاتيني في الشام، وقد حقق حكم لويس التاسع (١٢٢٦-١٢٧٠)لفرنسه تقدما كبيراكان منأبرز ملامحه انشاء جامعة طولوز(١٢٢٦) وتطلوركتابة التاريخ ،وبرز في باريس أهم مفكر لاهوتي في تاريخ المسيحيسة

في القرون الوسطى ،القديس توما الاكويني ،الذي كان يدرس في جامع المريس الريس (١٢٥٧ – ١٢٥٩) وظهر روبرروسوربون (١٢٥٨ – ١٢٧٤) الذي نظلم مدرسة السوربون التي غدت الجامعة الشهيرة وغدت أرض فلسطين المقدسة في السياسة الفرنسية موضوعاللمضاربات والمنافسات فيقصورالملوك و الامراء واختلطت حقائق الجغر أفية بالادعاءات الملكية والمطامع البعيدة عندما أصبح ملك مقلية شارل أنجو أخسو الملك ،ملك القدس ، وهكذا كشف تحرك جيوش الفرنجة في الحملات المتأخرة عن التخبط في التوجه السي الاهداف المعلنة الفائعة في خضم المصالح المتضاربة للممالك الاقطاعيلي الاوربية الناشئة ، التي كانت تدعمها المصالح المالية المتنامية للمسلدن التجارية ،ففي حملته الثانية بدلا من أن يتوجه لويس التاسع السي مصر ،توجه الى تونس ، ولعله أر ادها محطة على الطريق ،ليضمن طريسق العودة منهاعن طريق البحر الى مقلية و ايطالية و لكن الحملة انتهت بعسد موت الملك الفرنسي المفاجئ في ١٥ آب ـ ١٢٧٠ بعدنزوله على الساحل التونسي ،

ولمتمض الاسنوات قليلة بعد ذلك حتى تداعت الحصون الفرنجيسية اللاتينية وتم تحريرهاتباعا: المرقب (١٢٨٦) طرابلس (١٢٨٩) وأخيسرا عكا وحيفا وصور وصيدا وبيروت في صيف ١٢٩١ وعادت عجلة الزمسين قرنين الى الوراء وأخذت أفواج سكان الساحل الشامي تعود الى المسدن والمواقع المحررة ، في حين ولدت عودة المحاربين المهزومين مشكلسسة خطيرة كان على السلطة الملكية الفرنسية مواجهتها بصورة كشفت بوضسوح تام عن طبيعة المراع على ضفاف البحرالمتوسط ، لقد كان في حقيقتسم جانبا من التفاعل الاقتصادي ـ الاجتماعي ـ السياسي ـ رافق تكون الدول والممالك الاوربية الفربية ، وبهذا الصدد يمكن أن يطرح هذا السوال :

كان فرسان المعبد الداوية آخر الصليبين في عكا ٠ وكان جزاو هم بعد انسحابهم وعودتهم الى فرنسه المحاكمة والتعذيب الشنيع بد١٠ مسن ١٣٠٧ اي بعد سبعة عشرعاما من الخروج منعكا بأمرمن الملك فيليسب الحميسا. .

لقد سقط حماة المثل الاعلى الغربي في العصور الوسطى وانهـارت أحلام المجامع الداعية الى التعصب والغزو والقتل والدمار مند أن تحـول الحاج المتجه الى الله الى قاتل جزار ٠

وتدنست الصوفيه البريئة بما أقترفته الايدي القذرة في مراكسسر اشعاع الحضارة على الضفة الشرقية للمتوسط وفي عواصم الطهر والقداسسة في انطاكية والرها والقدس وطرابلس وصور وحتى في القسطنطينية ودمياط وتونس وانقلب أخيرا السحر على الساحر عندما شلت مفاصلل أيسدي المجرمين العتاة في القلاع المنيعة على الهضاب والجبال الشماء في شيسزر والمرقب والحصن وعكا وعسقلان وفاز المؤمنون الصابرون بالنصر و

وعندماعاد الغزاة الفقراء الذين غرربهم للاحتماء بأرض العسرب بممتلكات أسيادهم الذين أضوا من الاقطاعيين وأصحاب المصارف الفنية والثروات المكدسة المنهوبة ، كان المهزمون كبش الفداء لاراحة ضمائسر مجتمعات الفرب التي وجدت في المال الحرام شاهدا على الافتئات علسى حق رب السماء .

فلم يتأخر فيليب الجميل عن اصدار أمره في ١٣ تشــريـن الاول ١٣٠٧ بالقاء القبض على مايقرب من الفين من فرسان المعبد الذين عـادوا خاسرين مدحورين ٠

ووجهت الى المتهمين اشنع التهم ، انكار السيد المسيح ، عبــادة الشيطان بالاضافة الى تهم أخرى تمس الشرف والاخلاق ، وانتزعت مــن المتهمين اعترافات كانت كافية لتبرير اصدار احكام العدالة الملكية ،

ولمتجد محاولات البابا كلمنت الخامس في التدخل لانتزاع حـــــق المحاكمة و اصدار الاحكام ، لانقاذ الموقف وتحجيم دورالملك ، ولكن السلطة المطلقة للدولة هي التي رجحت في هذا الصراع ، عندما أعدم فـــي ايار ١٣١٠ ستون من فرسان المعبد المدانين حرقا في باريس وفي أمكنة أخرى لتراجعهم عن اعترافاتهم التي كانوا قد أقروا بهاسابقا٠

ثم 'حتمع في فين في تشرين الاول ١٣١١ وفيه تم الاتفليان بين الملك الفرنسي والباباوية على الغاء نظام هذه الرهبنة ، فرسيان المعبد في ٢٦ آذار ١٣١٢ أكبسر المعبد في ١٦ آذار ١٣١٢ أكبسر مسؤولين عن هذا النظام المعلم الكبيرجاك دومولي ورفيقه جوفسروا شارني الى المحرقة، ووقع الملك يده على ثروة النظام وعلى معظسم ممتلكاته على الرغم من أن الباباوية عملت على نقبل هذه الممتلكات الى نظام آخر ، المشفى ( الاسبارية ) ، وعرف الداويون مصيسرا عشابها لما لاقوه في فرنسه في كل مناطق أوربه التي كان لفيليسب الجميل عوذ فيها ،

وهكدا تدهورت الفكرة الصليبية في أوربه في مشل هذا الحوالي المسياسي الوصولي لفلسفة الدولة في أوربه ، التي لم تكن لترضى بوجود أية قوة منافسة للسلطة الملكية مهما كان في ذرائعهامن مثاليسة،

٤ ولكن هل انتهت بذلك الفكرة الصليبية في الفكر الفربي بعد فشلها
 في العمور الوسطى ؟ ٠

كلات لان شواهد كثيرة تؤكد أن الفكرة بقيت متداولة في عقبول المنظرين والفرسان المتأثرين بانتمارات المافي وفي هذا السبيل وفعت كتابات كثيرة ومخططات لاعادة الكرة من جديد كان من روادها والمبشرين بها جاك دومولي نفسه وغليوم آدم ومارينو ساردو،وأخسذ فقها القانون لدى الملك فيليب الجميل بير دوبوا وعمل هو الا فليسب المنادات الاولى من القرن الرابع عشر على التخطيط لمشروعات جديسدة لاعادة الاستيلاء على الاراضي المقدسية وكالستيلاء على الاراضي المقدسية والمستيلاء على الاراضي المقدسية والمستوات الاولى المقدسية والمتابية والمتابية المتابية المتابية

ومن مظاهر الاستجابة المترددة لهذه الدعوات حملة هوغ الرابـــــع لوزينيان وولي عهده هوبرت بين ١٣٤٤ ــ١٣٥٠ على ازمير على انساحــل الفربي لآسية المفرى ٠

وسجح الاستبارية في قهراسطول عثماني أمام أمبرس في بحرايجــــة

ثم نظمت حملة كبرى اشترك فيها ملك قبرص ( القدس ) ومستشاره الحاج العجوز دوميزييروالكاردينال بير توماس نجحت في مهاجمة الاسكندريسة (١٣٥٦) وفي تدمير مدن الساحل السوري طرابلس وطرطوس واللاذقية وينفسا (١٣٦٧) وتحولت الحملات المنظمة بعد ذلل لمو اجهة القوة الجديدة المتعاظمة في العالم الاسلامي ، الدولة العثمانية ، في الوقت الذي كانت تتقدم في عركة الاسترداد الاسبانية باتجاه معاقل العرب الاخيرة في جنسوبي الاندلسس ،

ولعل من أمثلة الاحلام العليبية الفربية في أوربة الاقطاعيسة مافكرت به فتاة فرنسة ، جان دارك ، التي كانت تتمنى ، قبل قتلها حرقا على أيدي أعداء بلادها الانكليز ، تنظيم حملة يشترك فيهسا انكليز وفرنسيون تتوجه الى بلاد الشرق ، وهكذا جعلت الفكسسية العليبية السياسية المتعصبة من المسيحية المسالمة قوة محاربة غازيسة العرب عن هذه الاهداف وابتدع اساليب جديدة سعيا من أجل الوصول الغرب عن هذه الاهداف وابتدع اساليب جديدة سعيا من أجل الوصول اليها ، أخذت تتطور منذ القرن الرابع عشر بعمله على توسيع العلاقسات التجارية مع بلادالشرق بايقاد السفارات الاستطلاعية (ماركو بولسو) والبعثات التعليمية الدينية ،ثم بتوجيه حركة الكشوف الجغر افيةلوضع أيدي الدول البحرية الاوربية على معادر الشروات والخيرات التي كسان أيدي الدول البحرية الاوربية على معادر الشروات والخيرات التي كسان أومن طريق الاطلسي ، ومنذ ذلك الحين استطاع الغنزاة لصوص البحسر التمكن من مفارق الطرق المؤدية الى مصادر الحرير والذهب والتو ابسيسلا

ثم في مطلع القرن العشرين الى مصادر الطاقة المحركة لادوات الثورة الصناعية في الفرب ،منابع النفسط .

وفي سبيل ابقاء جذوة التطلع الى المغامرة والفتح متقدة فــــي نفوس الاجبال الاوربية الجديدة كماكانت في الماضي مايزال فتيان جان دارك في مارثل في فرنمة ، قرب بواتيه يحتفلون كل عام ووسط

سخط المتسامحين والمستنكرين بانتصار شارل مارتل الفرنجي فيسيي الوبشا علم ١٩٣٢/ وليس قرب بواتيسه عام ١٩٣٢/ كماتؤكيد بعض الدراسات الجديدة وهم ربما يحلمون باحتفالهم هذا بمد أبصارهم الى الضفة الاخرى من البحرالمتوسط الذي تخضبت شطانسيه بالدما الغزيرة عبرالعصور و

## المواجهة الجديدة في عصر الاستعمار :

وفي حين كانت المجتمعات العربية تتقوقع على نفسها في المدن والعواصم والثغور ،يؤرق جفونها قلق قاتل أمام أخطاركان يمعب تصورها ،كانت العسكرية الاسلامية قدتبلورت في صورة جديدة في اطار التطورات السياسية والانقلابات التي حدثت في مراكز القوى العربية الاسلامية حين قبض التبرك من السلاجقة والعثمانيين على زمام الجيوش في العالم الاسلامي في شرقبي المتوسط ،وكان ذلك الانتظارالحاسم الذي دوت أمداوء في الغسسبرب بدخول السلطان محمدالثاني العاصمة البيزنطية القسطنطينية عام (١٤٥٣) بعد مفي أكثرمن سبعة قرون على بدء الصراع العربي البيزنطي ليبلدأ بعذ هذا الحدث الكبير عصر جديد كان من أهم خصائصه هيمنة البحريسة العشمانية على الحون الشرقي للمتوسط مدة زادت على قرنين و

وفي الوقت نفسه ظهرت قوة جديدة في الحوض الغربي للمتوسط، باقامة وحدة اسبانية ،بعد اسقاط الحكم العربي في غرناطة ١٤٩٢ ،وتأسسيس القوة البحرية الاسبانية في الحوض الغربي للمتوسط وعلى سو احل الاطلسسي وهكذا تشكلت قوى الصراع على ضفتي المتوسط في مشهد لم يكن له مثيل في التاريخ منذ أيام الحروب الرومانية ـ القرطاجية قبل قسسسرون عديدة و استقطبت طرفي المواجهة قوتان احداهما في الشرق حسسول الدولة العثمانية ، والثانية في الغرب حول الامبر اطورية الاسبانيسسة التي ورثت التراث العربي العظيم في الاندلس والثروات الخرافية التسسي خلفها المغلوبون وماجمعه المغامرون من الفتوح الاستعمارية ،وكانست ذروة المواجهة بين الجبهتين في معركة ليبانتوس البحرية التي فقدت فيها

تركية العثمانية معظم اسطولها واضطرت بعدذلك الى الاحتماء بقواعدها الشرقية ،ودخلت المتوسط بعد ذلك قوى من خارج شطآنه لاول مـــرة انجليز وهولنديون ، اخترقت مضيق جبل طارق بعد هزيمة الارمــادا الاسبانية عام١٥٨٨ ٠

ومع اكتشاف الطرق البحرية الجديدة في المحيطات تقلص دور البحر المتوسط ودور الدول الواقعة على شواطئه بالقياس الى الدول الواقعــــه على الاطلسي •

واضطرت الدولة العثمانية أمام هذا التدخل الاوربي العنيف السى رسم استراتيجية توسعية في شرقي المتوسط تجاه دول البلقان وشرقسي أوربه ، ودفاعية متوازنة تجاه اسبانية والقوى الاوربية الغربيسة الاستعمارية المتدخلة ،

وهكذا فقد هذا البحربدخول المطامع الامبر اطورية الاستعماريــة الاوربية في القرن الثامن عشر كل ماكان يمتاز به من دور الوساطــة الرائع في التجارة الدولية وتحولت شطآنه الجميلة الى جبهات وحمــون كانت تخفع لماكان يرسم له من مخططات في قصور الملوك و الامـــرائوالسلاطين الذين كانت تحيط بهم أفواج من رجال الدين المحرضين والتجار المنتفعين الذين كانوا ينفخون في الآذان باتجاهات مختلفة ٠

وعندمادخلت انكترا الى هذا البحر ، دخلت با ستراتيحية جديدة عملت على تنفيذها مرحليا بصبر وأناة : السيطرة على جبل طللوت ثم على جزر مينورقة في غربي المتوسط ،ثم علىمالطة ، ثم وصللت الى بلاد الشرق العربي على الطريق الى امبراطورية الهند ،

أمافرنسة التي أقلقها التحرك الانكليزي فقد تمسكت بقاعدتها في كورسيكا وعملت على الاحتفاظ بنفوذها في حنوبي ايطالية وصقليه ورهبان مالطة الى أن أقدم نابوليون على غزو مصر وسوريه •

وبينماكان دول الفرب تحرز مزيدا من النفوذ في الدولة العثمانية عن طريق نظام الامتيازات ونفوذ التجار ، كانت في الوقت نفسه تكثيف

من فغوطها العسكرية على كل الحبهات على امبر اطورية متر اميـــــة الاطراف ،قليلة الموارد بطيئة التحرك كان ينخر فيها السوس منالداخلل بفعل اصطدام العقليات الجديدة بالنظام القديم ، وهكذا عندما لــــم ينبثق الاصلاح الفعال من داخل الدولة العثمانية للحفاظ على وحــــدة الدولة في كيان يضم كل شعوبها بدت هذه الدولة مفعفعة الاركـــان معرضة لاغراءات التدخلات الاجنبية ومخططاتها التي سمحت بالتحرك فـــي البلقان في مصر والبلاد العربية ،وذلك كله لخلق ظروف من المصالـــ المتضاربة التي لاتقبل التسوية بين ضفتي البحر المتوسط ،

وبدأت في القرن التاسع عشر ترتسم ملامح مرحلة جديدة من العراع على المتوسط ،طرفاهافي هذه المرة بريطانية وفرنسة ولكل منهما مفهومه الاستراتيجي الخاص به ، فبريطانيا وهي قوة بحرية خارجية كان يهمها السيطرة على البحر وعلى الطرق الملاحية البحرية وأمافرنست وهي دولة متوسطية ،فلها تطلعات استعمارية توسعية تستهدف الاستيلاء على الارض ،والامتداد الى الضفة الاخرى و

وكان شق قناة السويس عاملا أساسيا في تأجيج النزاع بين القـوى المتوسطية الاستعمارية ، بعد أن أنهى هذا الانجاز عزلة البحرالمتوسـط وربطه بطرق الملاحـة الدولية لاساطيل الامبر اطوريات الغربية التجاريــة والحربيـة ، وصارت السيطرة على قناة السويس تعني بالنتيجة التحكــم بطريق الهند ،

وقلب هذا العامل الجديد في الجغرافية السياسية للبحرالمتوسط كلل الموازين السابقة في الاستراتيجية في الاقتصاد، ومنذ ذلك الحين بدأ يتسع الخرق بين عالمين وبين اقتصادين اقتصادبلاد الشرق القائليلي على الاسس القديمة من زراعة ونقل وتنظيم احتماعي واقتصاد أوربي جديد من عناصره التحرك البشري والاستيطان والاستثمارالزراعليلي والتجاري والمصرفي ومنذ ذلك الحين تبدت ملامح مصيرالشرق العربي السذي أخفع أخير اللاستعمار الغربي بعد الاستيلاء على كل سواحل الوطلليليلين وغورو أرض فلسدليليلين وغورو أرض فلسدليليلين وغورو أرض فلسدليليلين

وكل بلاد الشام • وفي هذه المرة وصل القادمون وفي أيديهم مخططــات كاملة ومفطة : اتفاقيات سايد، بيكو ،ووعد بلفور ونظم الانتداب مسلحين بنظريات سياسية تسوغ الاستعلاء والاستغلال والتمييز العنصري والدينيي •

لقد واجهت الامبراطوريات الاستعمارية الاوربية الغازية مقاومة لميسبق لها مثيل ولم تكن منتظرة ، وخرجت البلاد العربية من المسراع بأفضل مماخرجت منه بعد الحروب العليبة في العمورالوسطى ،فقامت دول عربية مهمة على شواطى المتوسط ترفدها أراض عربية غنية بالنفط والطاقية لاحدود لها ، ولكن المراع العالمي في الحرب العالمية الثانية أدى الى تدخل الولايات المتحدة الامريكية وروسية الثورية السيوفيتية ولكل منهمسا استراتيجيته في البحرالمتوسط ،أضحى محورها الموقف من القضية العربية الفلسطينية وادخال عامل جَفرافي سياسي جديد على خارطة الشمسسرق المتوسطي بالاتفاق على ايجاد (اسرائيل) وكان هذا الكيان السياسي الفريب عن نسيج المنطقة القومي والثقافي فرضا لقوة جديدة على شواطئ المتوسط هي امتداد لنظام اجتماعي سياسي اقتصادي غربي علميالارض العربية أخذت تتضع الابعاد الخطيرة لاختراقاته للنظام العرب

وهكذا تم للغرب الاوربي بتأسيس الكيان الصهيوني واقامسة دولسة لليهود المهاجرين الاوربين على أرض فلسطين العربية ،بعدمايقسرب من سبعةقرون على تحرير عكا والساحل الشامي في العام ١٢٩١،وبمسورة أخرى ولفترة طويلة تجديد ذلك الصراع القديم الذي انتزع السواحسسل العربية عن أرض الشام ، وخلق أمام البلاد العربية تحديات خطيرة ،

وقدتكون المواجهة العربية الاسرائلية أحد المظاهرالتي يختفي وراعها المظهرالحقيقي للمواجهة على ضفتي المتوسط بين الوحدة والقلو والتقنية من جهة وبين الانقسام وتوابعه والعجز عن الاستغلال المباشر للموارد الاولية ومصادر الطاقة من جهة أخرى •

ان وجودمثل هذه العوامل هومايطرح لدى بعض الكتاب من الغسرب والشرق تساؤلات عن احتمالات المستقبل على هذاالبحرالذي يريد لام بعسف

المفكرين والكتاب في الغرب أن يكون لاتينيا ك ( فرانسوا بيسسسو Francois Puaux

ان هذا البحر اللاتيني هومهد حضارتنا أي:حضارة الغرب اللاتيني هـــو في الواقع والحقيقة منبت المتناقضات الدينية والاجتماعية والاقليميــة وبؤرة مواجهات عديدة ستبقى والى زمن دون حل))

(F.Puaux, Lapolitque internationale des Amées afre vingt, PuE, Paris 1984, P.23) عن بشارة خفر ،دراسات دولية ، عدد (٣٩) عام (٢/١٩٩١)

لقدغدا الدورالاول في مصائر شعوب البحرالمتوسط ودوله في القسرن التاسع عشروحتى الحرب العالمية الثانية لرومه حديثة بعيدة عن المتوسط هي الامبر اطورية البريطانية التي جعلت من البحرالمتوسط جسرا عظيمسا قواعده في جبل طارق ومالطة وقبرص ومصر ، ومن قناة السويس معبسرا الى امبر اطوريتها على المحيط الهندي ،

وفي سبيل حماية مكاسب الامبر اطورية الاستعمارية البريطانيسة في صراعها مع القوى البحرية الاستعمارية الاوربية الاخرى تفتقت عبقرية دزر ائيلي رئيس الوزرا البريطاني عن سلسلة من المكائد أدت الى انتزاع قناة السويس من فرنسة ،كماتفتقت فيمابعد صهيونية لويسد جسورج رئيس الوزرا البريطاني أيضا ابان الحرب العالمية الاولى ووزير الخارجية بلفورعن الوعد المشؤوم الذي جعل في عام١٩١٧ من أرض فلسطين هدفسسا لحملة غربية نحوالشرق العربي في أجوا ا تأزم المسألة اليهودية في أوربة وفي غمرة تنامي النزعات العنصرية الاوربية ومنهامعاد اقالسامية ،مسن اجل السعي الى تهيئة الظروف لجعل فلسطين وطنالليهود الاوربيسسن ولاتنزاعها من أصحابها بتجديد حركة العدو ان بصورة تستتر ورا مبادى عليامعانة ،بقيت حبرا على ورق ٠

وعادالمغامرون ولكن في هذه المرة بمزاعم أخرى للبحث عن الهيكل الذي لميعثرله على أثر ،دون أي حسبان لمنطق التاريخ وبتجاهل كللي للشعب الفلسطيني وتاريخه الذي نشأو تطور كماحدث لكل شعوب الارض ،على الارض التي عاش عليها عبر العمور فهل يكون لهذا الطور الجديدمن الصراع

على طرفي المتوسط من نهاية ؟

ان العوامل التي تدخل في الصراع على ضفتيهذاالبحر في عصرناكثيبرة ولكن قد يكون في القاع بعض الضوع على مواقف بعض القوى الموعثرة في الصراع مايساعد في البحث عن جواب واكتفي بالحديث عن اثنسسين منها :

أولا ـ ماموقف البابوية اليوم من الصراع العربي الفلسطيني ـ الاسرائيلي

(And. Kreut, Vatican Policy on Palestinian-Israeli eonflict: The Sruggle for the Holey Land (Contribution in Political Science no246)196p(1990)

وقبله نشرجورج ایرانی بحثا مهما کان رائدا فی بابه
-George Irani, The Papacy and the Middle East, Notre
Dame Press 1986

Livia Rokach, the Cathelic church and the Question of Palestine, Saqi Books. 1987

صدرت في السنوات الاخيرة جملة من الدراسات المهمة حول هذاالمؤفوع ومن التعرف الى هذه الدراسات يتضع تطورسياسة الفاتيكان تجاه القضيسة الفلسطينية خلال هذا القرن العشرين و فلقدوقفت الكنيسة الغربية في البدء ،من منطلق ديني فد الصهيونية السياسية و كماوقفت فد السيادة الاسلامية المطلقة على الاماكن المقدسة و وكانت تفضل في ظروف الحبرب العالمية الاولى ونتائجها ،وفع فلسطين تحت اشراف احدى الدول المسيحيسة الفربية و لكن الكنيسة بدأت تهتم بعد ذلك بتطلعات الطوائف المسيحيسة من الشعب الفلسطيني ومن بعلها المنافلة في سبيل العدالة الاجتماعية والسياسيسة وفي هذه الدراسات تنعكس العوامل المووثرة في رسم سياسة للبابويسة المياسية في العالم وخاصيتها الروحيسة والسياسي في العالم وخاصيتها الروحيسة والسياسي في العالم وخاصيتها الروحيسة و

وفي الغصل الاخيرمن كتابه يقدم كرويتز احد الباحثين في هـذا الموضوع تحليلا لسياسة البابا يوحنا بولس الثاني التي تنطلـق مـن الاهتمام بتوسيع حدود توجهاته من الخاص الى العام ،أي الى الشــان الفلسطيني كله ومسألة الشرق الاوسط انطلاقا من مبادى أخلاقية وروحيـة هي التي تشكل عنصر القوة في موقف البابا من قضايا حساسة في هـذا العالم ولكن هذا الموقف قد يخفع لشي من التعديل أحيانا عندماينقلب الى سياسة مرسومة ،لايكون بوسعها في الظروف الدولية المتغيرة أنتتجاهل العوامل السياسية و الاقتصادية التي تشكل عناصر فغط باتجاهات مختلفـة من داخل الكنيسة ومن خارجها عند تناول القضية الفلسطينية .

ان المواقف في هذا العصر على ضفاف البحرالمتوسط تجاه موضوعات الاحتكاك والصراع على ضفاف البحرالمتوسط تواجه تعديلات لامندوحة عنها ومختلفة عماشهدته ضفاف هذا البحر من مواجهات أليمة ومدمرة فللمافلين

فالفاتيكان الذي يجدظهيره في أوربة ليس بوسعه تجاهل القسوى الضاربة الموجودة بالفعل في البحرالمتوسط وبخاصة الولايات المتحدة الامريكية الموجيدة لاسرائيل وسياستها تجاه فلسطين والشرق العربي ،كمالايستطيع أن يتجاهل العالم الثالث الذي تنتمي اليه فلسطين والبلاد العربية ،التسييرس الفاتيكان على مخاطبتها أيضابلغة تتفق والمبادئ الاخلاقيسسة والروحية السامية التي ينادى بهافي هذا العمر ،الذي مايزال يعاني فيه الانسان من التصادم الكبيرين المثل العليا محطة القيم في التسراث الحضاري الانساني وبين الواقع الراهن للشرط الانساني في أنحاء كثيسرة الحفاري الانساني وبين الواقع الراهن للشرط الانساني في أنحاء كثيسرة اليجابيا في العمل على انهاء المراع على ففتي البحرالمتوسط عندمسا يستطيع أن يوكد دوره في تأييد التغيير الاجتماعي لمصلحة الانسسان وعندما يكون مدامكون مدافعاعن حقوق الانسان المغتصبة ،والكر امة المثلومة ،عندما يتمكن أن يعبرعن هذه القيم كلها ،واستناد اللى هذه المعطيات أخسسذ يتمكن أن يعبرعن هذه القيم كلها ،واستناد اللى هذه المعطيات أخسسذ

متعددة الجرانب ،بالاعلان عن تأييده للتطلعات المشروعة لشعيميـــــن يقيمان اليوم على أرض فلسطين

ثانيا: ماموقف اليهودية في هذاالصراع المستمرعلى ففتي البحربعــد

أن أقيم لليهود كيان سياسي على شاطى البحرالمتوسط بعدانتها الحرب العالمية الثانية ك هذه مسألة قليلا ماتحدث عنها المتحدثون ولكنها واقع راهن لابد من مواجهته والبحث فيه والتفكير في طرق مواجهت وليس في الوقت متسع للاستفاضة في هذا الجانب من موضوع البحسست ونكتفي بالاشارة الى احدى الدراسات الحديثة ترصد المتغيرات الناجمسسة عن مستقبل المسألة اليهودية في الغرب بعد تأسيس الكيان الصهيونسسي في فلسطيسسن •

(D. Vital, The future of the jews, the People at the Crossoads, 148 Pages, Harvard University Press, Cambridge 1990)

والمؤلف فيتال هو أحد كبارالمتخصصين في تاريخ الصهيونية وكتابسه هذا هومؤلف مثيرحول الشرط القومي لليهود بكونهم أمة ومسألة تعسدد الانتماء والولاء ويبرهن المؤلف على أنه بعد أن كان اليهود وحدة قومية لهاكل مقومات الوحدة الفكرية ،لم تعد هذه الوحدة موجودة باختسلاط اليهود في شعوب أخرى ، ممافرض انتماء ات سياسية وثقافية ودينيسة مختلفة ، ونتيجة لذلك فان الانسجام و الاجماع الذي كان قائما فلسابق يبدو ان متفائلين وربما أضحيا مفقودين ،

واذاماصح هذا الاستنتاج فان اسرائيل تجد نفسها بصورة متزايدة متباعدة عن اليهود المنتشرين في انحاءالعالم لاسيما في الولايــــات المتحدة على الرغم من دعوى الصهيونية بأن اسرائيل هي دولة اليهـود جميعا ،وهو المبدّأ الذي يبنىعليه مايسمى بحق العودة الىأرض الميعــاد ويلاحظ مؤلف الكتاب ديفيد فيتال أن التماسك في القومية اليهوديــة أضحى مفقودا بعد التضارب في المصالح المختلفة للطوائف اليهودية في بلاد

أخرى ، فالنظرة الى اليهود في كثيرمن أنحا العالم اختلفت فلم يعسد اليهود ذلك المجتمع المدهش والسري رغير المألوف ، وصار ينظراليه على أنه شعب عادي له خصائصه الايجابية وله نقاط ضعف ، وكان ايجساد الكيان الصهيوني الاسرائيلي هو العامل المو عشر في هذا التغيير نحسو ما كان يعرف بالمسالة اليهودية في أوربة ،

ويرى فيتال أن أوربة أوجدت حلا لماكان يدعى بالمسألة اليهودية بعدايجاد مادعوه بالوطن القومي لليهود في فلسطين وبعد تأسيس دولة يهودية ،ولكن المؤلف يتجاهل أن حل المسألة اليهودية تجاه القوميسات الاوربية خلق للقومية العربية تهديدا خطيرا لم يسبق له مثيل مسسالارض و الانسان والتاريخ والثقافة والحاضروالمستقبل المنظور،

ويرى الموالف من وجهة نظر آخرى ، أنه نظر العدم وجود النفساق حول المصلحة المشتركة لليهود في العالم ، ونظر العدم وجود سلطة مركزية كماكان الشأن عند تأسيس المنظمات الصهيونية واليهودية العالمية ، ثم تبعا للتنوع الثقافي والتعدد السياسي و الايديولوجي فان التعدد أضحى قائما و الانقسام أضحى و اقعا ، ويشكل النزاع العربي - الاسرائيلي حسسول فلسطين موضوعا رئيسيا للخلاف ضمن العالم اليهودي ، و ان التوتر المتزايد بين الاوساط اليهودية في العالم وبين السلطة الصهيونية في الكيسسلان الاسرائيلي حول طريقة حل النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي يواكسد أن وحدة اليهودية في العالم باتت موضع تساؤل ،

وفي النتيجة يعرب المؤلف عن شكوكه حول احتمال استمراربقساء قومية يهودية بالشكل المطابق للفكرالصهيوني السياسي ،فعوامل الخسسلاف كثيرة وهي طبقية وثقافية وسياسية وجغرافية وهو يستنتج مسسن المعطيات التي تتوفرلديه أنه سيترتب على ذلك قيام مجتمعين يهوديسن مختلفين احدهما غربي يتمتع بالقوة والنفوذ والاخر متوسطيوبروليتاري فقير وفعيسسف .

فماهي عواقب هذه التغيرات على المرحلة الراهنة من الصحصراع الأستراتيجي السياسي الثقافي على ضفاف المتوسط ؟ وماذا يمكن أن يكون

دورالعامل الصهيوني الاسرائيلي فيها ؟ •

ليس الان بالطبع هو أوان التنبؤات والنبؤات لكن المسألة من هذا الجانب الابد أن تطرح على مائدة البحث والدراسة للوصول الى النتائسيج العلمية السليمية .

## ٦ \_ الخاتم\_\_ة:

وبعد لقد صدق الموارخ الفرنسي المعاص فرنان بروديل فيوصف البحرالمتوسط بأنه جملة بحار تتزاحم فيها الجزر وتتقاطع على صفحات مياهها أشباه الجزر وتحيط بها شواطئ واسعة محززة مسننة ترتبط حياتها برباط وثيق بحياة الارن المحبطة بها ولايمكن الفصل بيلسن تاريخ البحر وتاريخهلا

( عن بشارة خضر ـ دراسات دولية ، عدد (٣٩ /٢/٩١) ٠

اننا عندمانتظلع الى الحاضروالمستقبل هل يمكن لنا أن نتناسى الاحلام القيمرية الرومانية عند مؤسسي الصهيونية السياسية الذين حلموا برومة جديدة على الشاطى الشرقي للمتوسط تكون قادرة كرومة القديمية على الانطلاق الى عالم البحرالمتوسط الفسيح ، أم أن نغفل عنأن نرصيد بوعي كبير مايجري على الففة الشمالية للبحرالمتوسط من تخطيط لعسالم متوسطي للقرن الواحد والعشرين يمكن أن يكون أكثر مناسبة لمخططيي النظام العالمي الجديد الذي تهيأ بكل هدو عمخططاته ومصوراته علييل الارجح بعيدا عن ضفتي البحر؟ ،

على الشعوب المقيمة على ضفاف البحرالمتوسط لابد أن تستيقظ يوما وفي طليعتها العرب الذين يقيمون على الشواطى الجنوبية والشرقيسة لكي تقود بنفسها زمام أمرها وعندها سيكون للصراع المستمر على ضفتسي البحر مسار آخسر •

مراجع:

- La Mediterrannee et le monde Medeterrneen l'époque de Philip II. Paris 1949, (Brandel)
- P.Chaunu l'expanaion Europeenne du XIII au XV Siecle Paris 1969 .
- P.Alphandry & A.Dupront, La Chretienté et l'idée de croisade 2.vols.Paris 1954-59
  - F.Congnasso, Documents relatifs à l'histrine des Croisades 8 vols, Paris. 1946.

H.Seyrig, Syrie:, 39(1962)p.193-207

Emile Leonard, les Croisades 3, dans

Encyclopedie de la Pleiade II

## مراجع عربية ومعربــة :

- ـ الكامل في التاريـــخ
- النوادر السلطانية لابن شداد •
- ـ محمد ماهر حمادة وثائق الحروب الطيبية •
- أمين معلوف الحروب الصليبية كما رآها العرب د، عفيف دمشقية كما 1989 الفارابي بيروت 1989

## مكاف الصليبات العطفى الدكتورشا كرمعطفى الدكتورشا كرمعطفى في فلاشرتواسيخ المعارية المعارية الكوت المسابقاً المعارية الكوت المسابقاً المعارية الكوت المسابقاً المعارية الكوت المسابقاً المعارية ا

كتبت هذا الحديث على أنه أول الاحاديث عن الصليبيات في هــذا المهرجان فلما صار آخر الاحاديث صار مافيه من القول فضولا مملولا وقد سبقني اليــه هنا وهناك ستة أساتذة أعلام .

ولست بأبي العلاء المعري لاقول : واني وان كنت الاخير زمانــه لات بما لم تستطعه الاوائــل

ولاأنا عنترة لاتساءل معه :

هل غادر الشعراء من متردم فأبحث عن المتردم وفيه ؟ رلكنى أقدرتقديرا أنه ماترك الاول للاخر شيئا ومع ذلك فحكايسسة الصليبيات تكتب فيها المجلدات بعدالمجلدات ولاتنفذ ولوجئنا بمثلها مددا فهي أطول حرب عرفها العالم منذ وجد العالم انها تاريخ الانسانية خلال عدة قرون وستعرفون لماذا وكيف فهي القسم الاخيرمن صراع الشيرق والغرب • والى ماقبل ••٥ سنة فقط ، كان العالم كله مقصورا على حوض المتوسط وله امتداد الى الهند والى الصين • هذه هي الدنيا التي كانــت معروفة وقد اصطدم الشرق بالغرب مرات قبل الاسلام كان آخرها صلحام الفرس البزرادشيتين بالبيزنطيين المسيحين فلماتنصرت بيزنطة من جهية واحتل الاسلام أرض الفرسمن جهة أخرى ورث الاسلام الصراع التقليدي ولكن صار طابعه صراع الاسلام مع المسيحية : أهي الصليبيات؟ لاأبدا مسسا كانت المسيحية كلها مستثارة ضد الاسلام كله • وحين دخسل شارلمسان هذا الامبراطور الامي على أراضي الاسلام في اسبانيا • دخل وخرجدون أن يكون للصليبية معنى فقد كان يتوسع أرضا دون خلفية دينية واضعية الصليبيات بدأت حين شاعت دعوة المسيحية جميعا لحرب الاسللم جميعا ٥٠٠ وسنرى أن ذلك كان في القرن الخامس الهجري /١١م ٥٠ ولما كانت مناسبةهذاالحديث تقضتى بالارتباط بتاريخ ١٢٩١م التاريخ الني

طرد فيه الصليبيون من الشام قبل ٧٠٠ سنة فلنبدأ من هذاالتاريخ في انتظارأنأذكركم خلاله بتاريخين أخرين هامين من مثله ٠

ماأذكر أني حرت مرة في عنوان حيرتي في اختيار عنوان لهذا الحديث ، صحيح أنكم دعيتم لسماع شيء حول مرور ٢٠٠٠ سنة على خــروج الصليبيين من الشام ،ولكن الحديث سيلم بثلاث سنوات من الذكرى ،لاواحدة احداها التي جاءب في العنوان ،والثانية كانت قبل ٥٠٠ سنة بالضبــط والثالثة بعد ٤٠٠ سنة أخرى ،فنحن نعيش علمابيلها اليوم إ

واذاكان التاريخ الاول نصرا وفخرا ، فمن أسف أن التاريخيــــن الآخريـن لم يكونا كذلك ، ولن أكشف عنهما الآن ، فدعوهما لمجــرى لحــديث ؛

الزمان كان قبل سبعمئة سنة بالضبط في صباح ١٨ مايو/آيـــار من ١٢٩١م والمكان مدينة عكا بأسوارها العتية الدهرية ومينائهـــا المملوء بالاشرعة يصطفق بعضها في بعض والحركة المجنونة تأخــــن بالسفن والبحارة ، وبالناس يتراكضون ،ومجموعات من أجلاد الجنــد يستعجلون أن ينزلوا في الماء السلاسل الحديدية الضخمة التي تسد مدخــل الميناء ورنين الابواق والطبول يهزالفجر ،ودبيب الجنون في البلـــد المحاصر يأخذ مداه :

المسلمون فتحوا عدة ثغرات في الاسوار ٥٠٠ وكان للنبأ وقع الفزع الاكبر ١٠٠ منذأطل أول سيف مسلم من الثغرات التي فتحت آخذت البيوت تفرغ بسرعة من الرطانة الايطالية والفرنجية وسرى الذعر في المسدروب كالسيول ،وانسكبت في الاسواق أكياس الفلفل الثمين ، وكان يباعب بالحبة الواحدة للموسرين ،وداست الاقدام قطع الفراء والسمور والبخور، وصار الزنجبيل والقرفة والبهارقطعامن فتات الخشب في التراب ١٠٠٠٠٠٠ وتراكض الناس نحو المرفأ يزلقون بالزجاج الغالي المحطم ، وتصلمام

على الطريق ،و آخرون يلقون بعدة الحرب على الدروب ويفرون وبعض يحمل أولاده ويتلفت مذعورا وراءه ، واذاكان بعض من رجال الميليشيات الدينية قد حشد نفسه بشراسة للحرب والموت فالآخرون لم يكونــــوا يبغون سوى الوصول للمرفأ ، المراكب هي التي اختنقت بالهاربين ؛

رجال ونساء وأطفال يلقون بأنفسهم في البحر،ومن ورائهم الاشلاء تلتصق بانجدران وتملاء الدروب ،وامتلات السفن بالناس ،امتلات حتى غاص مؤخر بعضها في الماء فمايريم ومال بعض على جانبه فرمى بحمولت في اللجة ، وترى جثث الفرقى تطفو على الجلد وتختفي ،وجموعا تخوض الماء الى مافوق الاذقان ، تلتمس خشبة من سفينة هاربة ،وأشرعت تتحطم ،والتصايح يصم الآذان ،وارتفعت السنة اللهب من كل جانبيب في المدينة بشواظ من نار ودخان ٠٠٠ والسعيد السعيد من لحقت سفينته فخرج من الميناء قبل الاخريات ، وابتعد وهو يلقي النظرة الاخيرة على أرض السمن والعسل ٠

سنة هذه المعركة اللاحمة كانت ألسنة الانقلابية الطيبية،وكانت ثارا متأخر الزمان ليوم مرقبل مئتي سنة خاض فيه الفرنجة الدمساء حتى الركب في المسجد الاقصى ،وتحت أقدامهم سبعون ألف جثة الولكن من ذا الذي كان يطوق مدينة عكا ؟ من ذا الذي كان ضمن الاسوار ؟٠٠ الذي كان يطوق الاسوار كان سلطانا قصير الفترة جدا ،مرومروراعابرا بين سلاطين المماليك ، لم يصل الى ثلاث سنوات ، ولم يسجل له التاريسخ من الاعمال العظيمة سوى هذا العمل ،هو السلطان خليل بن قلاوون ،أبوه هوالذي كنس الفرنجة مابين انطاكية الى اللاذقية ثم الى طرابلس التسي الم تصمد أمام جيوشه الضاربة المؤلفة من أربعين ألف فارس ومئسة الى من المشاة ، فانهارت ودمرت كلها،ولم يبق للفرنجة في بلاد الشام سوى تلك الشقة الساحلية الفيقة مابين صيدا وصور الى عكا وقسد آن قطافها ... ولكن الموت اختطف قلاوون قبل أن ينفذ مشروعه ،فأكمسل الطريق ابنه خليل بعدأشهر . عاجل عكا المنيعة بهجمات مازالسست تهزها كالزلازل وتنثر فيها الذعر والفوضي شهرا ونصف الشهر،ومجانيقه

الفخمة التي كان بعضهاير، بقنطار دمشقي أو أكبر والتي كانت يومذاك من أفخم آلات الحصار ،كانت تمطرها بحجارة من سجيل، أمللا المدينة فكانت تلخص الاحتلال الفرنجي كله في الاراضي المقدسة خللا السنوات المئتين السابقة ،كانت خليطا عجيبا من التجار والرهبللا العسكريين وأشباه الامراء المغامرين ، فيها من الجاليات الايطاليللة المتنافسة حتى الحقد والحرب والتأمر من بيزاوية وجنوية وبنادة يويد بعضهاضد بعض عناص من ميليشيات الداوية والاسبتارية والتيوتون يويد بعضهاضد بعض عناص من لاجئي الفرنجة من المدن المفتوحة تمتلل وقد أضيف الى هؤلاء جموع من لاجئي الفرنجة من المدن المفتوحة تمتللا سبع عشرة جالية ،كل منها كيان مستقل بشأنه هذا الى ممثلي منظمات الفرسان ،وممثلي ملوك انكلترا وفرنسة وقبرص ،وأحزاب النبلاء ،

وكل يتصرف على طرقه الخاصة ويغني على ليلاه ٠٠ لم يكن أحسد منهم يحسب أنه يعيش الايام الاخيرة من الوجود الفرنجي في الشام ٠

وانتصرالجيش المملوكي الاسلامي ٥٠٠ والقى في البحر آخر جندي فرنجي في الشام ٠ هذه المعركة كانت في وقتها مغامرة غيرماً مونة الجانسب فقد كان الفاتحون مكشوفي الظهر واذاكان الفرنجة أمامهم ،فقد كان لفاتحون مكشوفي الظهر واذاكان الفرنجة أمامهم الدوائر ولقسد بحر من المغول وراءهم في العراق وايران يتربص بهم الدوائر ولقسد حاول المغول والصليبيون معا أن يتصل بعضهم ببعض وان يتحالفوا ضد القوة المسلمة المحصورة بينهما،وجرت سفارات ومفاوضات ووفود بيسست الطرفين ، لكنها لم تنته الى مشروع محدد ،فكل من الطرفين يريسد المغنم لنفسه ،عدا عن أن الرأي الفرنجي كان أشتاتامن الاراء والاهواء والغرب الاوربي الذي كان يتبنى هذا الكيان التجاري المصطنع ويزوده بالرجال والاظافرو الانياب انقضت مآربه منه ،فأدار عنه ظهره الى سياسات أخرى في حين كان هذا الكيان الفرنجي المصطنع يتكالب على الارض تكالسسب في حين كان هذا الكيان البيش المملوكي الفتي ، والفنسسب اليوم و واذا كان الجيش المملوكي الفتي ، والفنسسسا الاقتصادي الذي جلبه مرور خط التجارة العالمي بمصروالشام بعدأن انقطع الطريق بوجود المغول في المشرق ، فقد أعانا السلطان المملوكي علسى الانتصار ،فان أوروبة التي كتبت بداية المشروع الصليبي بيديهاكما

فعلت باسرائيل ، فانها هي التي كتبت نهايته بيديها أيضــا وتخلت عنه ، فتساقط قطعةقطعة ،لانهكاسرائيل ورم لالحم ولاعظم ،

المدن التجارية الايطالية وفلول المنتفعين هي التي بقيت فيلله تستنزف وتتناحر عليه حتى القطرة الاخيرة والبساط يسحب من تحللت أقدامها محتى جاء هم الانهيار ، فاذا هم يخربون بيتوتهم أيديهم وأيدي الموءمنين ٠

بعد العهد جدا بعناص الحملات الصليبية الاولى المشتعلة جمسرا وحقدا ولهفة للوصول الى القبر المقدس، أمحت أطياف تلك الجموع الاولى تمامابعد مرور مئة وخمسين الى مئتي سنة على خفق سيوفها الحديدية الثقيلة ، وسنابكها المحمومة بالارض الشامية ، أغرقها النسيان فسللا يكاد يذكرها أحد ، حتى صلاح الدين كان قد أضحى أسطورة بعيدة ، وحطين وتحرير القدس ، وهرب مملكة القدس الى قبرص ، أضحت من تلك الذكريات القديمة بعدأن انقض عليها قرن ويزيد من الزمان ، والحرب ماتسسزال دائرية مستمرة ، بلى ، الكتيرون يحسبون أن تحرير القدس ، سنة ١٨٨هم على يد صلاح الدين قد أنهى حروب الفرنجة ، به والحقيقة أنهسا استمرت قائمة من بعده ، استمرت رسمياعلى الاقل مئة سنة ، حتى يسوم عكا الاخير ،

وقد تعجبون أني لم آت على ذكرالصليبيين والصلبييات ، وتحدثت عن الفرنجة ٠٠ وعمد امافعلت ذلك ،فالاقدمون كانو اأدق نظر امنا ،و أصح حكايسة ٠

يوم وصلت حملة الفرنجة الاولى الى الشام حسبهم الناس من جنسسد الروم البيزنطيين ،وتراكضوا الى بغداد يشكون خيول الروم وجند البروم وبكوا واستبكوا وكسروا المنبر ،ثم تبين لهم الامروأنهم أتبون من أقصى الارض الفربية ،وأن بعضهم كان يحارب الوجود العربي في الاندلس عرفوا أنهم الفرنجة ،وهكذا نزل الفرنجة في الكتب بعد أكثر من ستمئة سنة ،أي منذ قرنين وبعض القرن ، أطلق المؤرخون الغربيون على هالحروب اسم الصلبييات والصلبيين ، حملوها اشارة الصليب لتكون فتسرة

منفصلة وفصلا من فصول الحكاية الصليبية الطويلة التي لايعترفون بها بين الشرق الاسلامي والغرب ٠٠٠ لاعلاقة للصليب بالحملات الصليبيـــة ولالسيدالمقول صلبه ، أنه منهابراً ،فماكان الارحمة ومحبة وسلامة ولكن البابوية أخذت عن الاسلام فكرة الجهاد ،وملا تهابدل التسامــــ والتعامل بالحسنى حقدا وكراهية ومرارة خيالة مضلة ،وألقتها أمـــرا مقدسا الى الجموع الجاهلة في أوربة ومنتهم معها بوعود الجنة ،وثروات الشرق ٠ والغاء الديون والعفو عن المجرمين ٠٠ وهكذا كانت الصفقة رابحة ومن ذا الذي تنثر له هذه الاماني ولايلقي بنفسه مهرولا الى الشرق ؟

ونرى بين هؤلاء الفرنجة الاوائل أصحاب الجرائم والمفلسين وعبيد الارض ، الآبق الهارب من سيده والذي هرب من زوجته إإ فالباباغفر لهم ذلك كله ومنحهم جنة الله في السماء ،وجنة الارض في الشرق .

هل كانت هذه الحروب حروبا دينية ؟ أعيذ أديان السماء من هذا القول • لقد كانت حروب مصالح اقتصادية بحته ،وان لبست مسوحالرهبان السودا ١٠٠ ورفعت في طليعتها الصلبان ٠٠ الحروب الصليبية لم تكن للسم الا لدى البسطاء ممن كانوا وقودها • كانت كذلك للفلاحين المنجرفيين معها وللمعدمين المتسكعين وللكهنة الجهلاءالمهووسين • ولعلها كانـــت كذلك لبعض البابوات الحالمين بالسيطرة على الدنيا باسم الرب٠٠٠ ولكنها لم تكن دينية ولم تعرف الدين لمن أوقدوها نارا في الرعاع ومونوها ونقلوها على المراكب الى الشرق • وللامر ١ الطامعين بالاقطاع وبشروات الشرق الاسطورية ٠٠٠ الجموع التي سيقت كالاغنام من أقاصــي قرى أوربةكانت تصدق أنها تحارب لله وللقبر المقدس • أما الزعمــا ع والموجهون وراء ذلك فكانوا يعرفون أنهم يحاربون للطاغوت تجسسار الجنوب الاوربي / تجار البندقية وبيزا ونابولي ،ومرسيليا وجنــوة وبرشلونة ٠٠٠ كانوا يعرنون المحرض الديني ويستفلونه ٥٠ مئات الالوف قضواوهم يحسبون أنهم ماضون ركضا الى جنة الله ٠٠ في حين كانت اساطيل التجارهي التي تستغلهم مراسح وامتيازات وأسواق بضائع وتكديس أموال وهنالابدأن نذكرأن أسباب الحروب الصليبية قدأختلفت الاختسلاف

الكبير مابين أولهاسنة ١٠٩٥ وآخرها ١٢٩١ ١ لم يكن من المعقول أن تكون أسبابا واحدة مستمرة الاثر والتأثير خلال مئتي سنة وهكذا كان لكل فترة ولكل حملة دوافعها ومحركاتها الخاصة بها ١٠٠٠ مانسميسه بالاسباب الدينية قدينطبق جزئيا على بعض الحملة الاولى والثانييييية والثالثة وأما الدوافع السياسية والاجتماعية والعسكرية فهل يمكن أن تكون هي نفسها خلال سبعين أومئة سنة ؟ • ومع ذلك فان عاملا واحدا لايغيب في جميع الحروب والحملات الفرنجية التي يعدونها رسميا ثماني حميلات وهي تزيد على المئة بين كبرى ومغرى ،هذا العامل هو العامل الاقتصادي والقرنفل والزجاج ١٠٠ ولقد استخدم العامل الاقتصادي للتوسع والفتيييية واللانفاق على الحروب ولزيادة الثروات دوما ، ولكن لم يستخدم ولومرة واحدة في الشأن الديني الخالص ١٠٠ كان هذا الشأن على الدوام أجيليا عرضة الاثارة وتجميع القوى وكان حصيلته تصب في النهاية في الوعياء المادي الاقتصادي الاقتصادي و

لميبشر الفرنجة مثلا بالدين المسيحي ولا بالكاثوليكية، لميحاولوا حتى تحويل الارثوذكس المشارقة الى الكاثوليكية ، ولكن العدا الدينسي كان الوقود الذي يضرمونه أبدا لتأمين المصالح الاخرى •

أأنتم في شك من هذا ؟ اذا ففسروا هذه الامور :

قبل أن يصل أول جندي فرنجي الى انطاكية باب الشام الشمالي كانست مراكب المدن التجارية الايطالية تغير على اللاذقية • كانت هذه المسلمات قد اغتنت نتيجة تجارتها مع المشرق الاسلامي بشراء البخوروالبهسارات والزجاج ،وتجارتها مع المغرب الاسلامي الذي كان ينزح الذهب السودانسي من غرب أفربنية ويوصله الى الموانىء المغربية ليشتري به العبيسسد والفراء و لاخشاب الاوربية • واغتنى هذا الجنوب الاوربي في القسسرن الخامس هجري (١١م) بدرجة صارت أساطيله فيه سيدة المتوسط ،فأمتدت مطاءحه لاحتلال المشرق ، مصب التوابل الثمينة والبخور • في الحملة الاولسى حين وصل الفرنجة الى فلسطين ولم يكن بينهم وبين القدس ، والقبسسر

المقدس سوى كيلو مترات معدودة ،عقدوا مجلسا يتشاورون : هل يهاجمون القدس أم يمضون قدما لمهاجمة مصر ؟ ٠٠٠ طبعا انتصرت فكرة الهجوم على القدس ،لان الحملة الاولى كانت في معظمها ممن تغلب عليهم العواطف الدينية ٠٠٠ أمابعد ذلك فماذا كان ؟ جميع المدن التي افتتحت على الساحل الشامي شاركت فيها أساطيل بيزا وجنوة والبندقية ونابولي ونالت عليها الامتيازات أسواقا خاصة بها،واعفا ات من الرسوم وثلث الغنائم وأحياء حرة تطبق بها قوانيها ٠

ثم لماكانت الحملة الثانية بعد خمسين سنة ، اختبطت أوربسسة لاسترداد المسلمين بقيادة زنكي مدينة الرها (أورفه) وانثالت الجمسوع من الغرب بمئات الالوف لاستردادها ولكن الملوك الذين قادوها زحفسوا على دمشق إ إ وكان ممادافع عن دمشق مشمش دمشق ٥٠ وفشلت الحملسة أمام الاسوار ٥٠٠ وانفصلت الاسباب الاقتصادية وبرزت وحدها خسسلال ذلك كلم وبعده ، فكانت قوافل التجارالمتبادلة تمرآمنة ، وبالقرب منها جموع المحاربين في حرب ضروس بعضهم مع بعض أضحت الحروب روتينيسة للتوسع أو الدفاع ولحماية المصالح أو زيادتها وفاما الاسباب الدينيسة فلم تستقيظ مرة أخرى الاحين تحررت القدس على يد صلاح الدين وفي م

والحملة الثالثة التي قادها ملوك أوربة لتحريرها اقتنعت فيسسي النتيجة بنوال بعض مرافى الساحل وانصرفت ،وكان الرابح الاخيس هسم التجار الممولون •

وشاع في أوربة بعد ذلك شائعة، الناس عند الفشل العملي يطلقون الشائعات الدينية قالوا في أوربة / انافشلنا لانا مذنبون خاطئيون ولوكنا أنقياء لمافشلنا، لاينقذ القدس الا الانقياء، وليس أنقى مين الاطفال وراجت الدعوة فاذا بعشرات الالوف من الاطفال يزحفون بقيادة رجال الدين من أعالي فرنسة وأقاصي المانية الى ففاف المتوسط الكثيرون منهم ماتوا على سفوح الالب، وبعض هلك من الجوع والارهاق، ولكين من تجمع منهم على الشواطىء من مرسيليا حتى جنوة وماحولها كيان الرقم الفخم بعشرات الالوف، كان الرهبان قد وعدوهم أن يجف البحير

أمام نقائهم وطهارتهم وأنهم سوف يجتازون هونا على الاقدام،ولكن الاطفال انتظروا وانتظروا دون طائل،لاالبحر جف ولاهم يتقدمون الله القبر المقدس، وتبرع تجار الاساطيل الايطالية بنقلهم الى المشرق ٠٠٠ وأركبوهم البحر ومضوا بهم ، ولكن الى أسواق النخاسة ٠٠٠ صارواعبيدا

وعاد البابوات يحلمون باسترداد القدس لابالاعتماد على الملسوك هذه المرة وعلى الاطفال ولكن على الامراء وراجت الدعوة لتتكسون الحملة الصليبية الرابعة سنة ١٢٠١ فماذا كان؟ المحاربون كانوامفلسين وعقدت كتلة المحاربين معاهدة مع البندقية لنقلهم الى مصرالتي كانوا يعرفون قوتها الاقتصادية مادامت ممرالتجارة العالمية وركبت الحملسة بالمراكب ،ولكن البندقية اشترطت عليهم شرطا هو أن يقاتلوا معهسا أولا الامبر اطورية البيزنطية ويحتلوا القسطنطينية ووافقوا ووصلست بهم الاشرعة هناك وفتحوا المدينة التي استولى عليها البنادقة ١٠٠٠ شم ماتت الحملة على البوسفور ١٠ كانت القسطنطينية أعظم المدن التجاريسة على مدخل أوربة الشرقي توزع بضاعة المشرق كله لاوربة ١٠ فلما أخذوها وأقاموافيها الحكم البندقي انتهت بالنسبة اليهم مصالحهم من الحملسة فتركوها للجميسم إ!

الحملتان الخامسة والسابعة توجهتا الى دمياط في مص،فهل كان القبــر المقدس هناك ؟ أم المصالح المقدسة؟ ٠

هل أنسينا الحملة السابوية ، أي محرما حتى علن أهله الحديث معسسه كان محرومامن قبل البابوية ، أي محرما حتى على أهله الحديث معسسر باعتباره من أتباع الشيطان ، ومع ذلك فهذا الملك الصقلي استسسرد بالمفاوضة السياسية القدس ، صاحب مصر الايوبي كان يتفرغ لحرب أخيسه في دمشق ، فتنازل له عن القدس ، وبقيت في يده خمس عشرة سنة ،

تبقى الحملة الثامنة التي يبدو أن القبر المقدس هرب أيامهامسن القدس الى تونــــس •

فتوجهت الحملةالي هناك ، وكانت تونس احدى مصبات الذهب السود انــي

وممراته الى أوربة و بعد هذا كله أكانت الحرب دينية ياترى ؟ وحكاية الصليبيات بعد هذا حكاية طويلة تروى ثم تروى مثالا مكرورا للحرب العبثية و سالت على أطرافها الدماء بدداوماتزال تسيل وفتحت أوسع جبهة قتال عرفتها المعمورة قبل الحرب العالمية الاولى في هسذا القرن العشرين وقد امتدت على نصف الارض المعروفة قبل كشفامريكسة ورأس الرجاء الصالح وامتدت بعد ذلك الى أقاصي آسيا وقلبها وكانست الى ذك أطول حرب عرفتها البشرية الى اليوم و بلى فهي ماتزال قائمية قائمة وتتخذ في كل عصرااسما وهدفا وهي هي لاتتغير ولوأن بزتها الحروب في هذا القرن لقلنا أنهاكانت أكثرالحروب ضحاياوزيفا وضسللال شعارات وتنوع أقوام وآهوا و و

كانت وماتزال النموذج الكامل للحرب الشاملة المستمرة وكانت شاملة بالوسائل لانها لمتدع وسيلة من وسائل الصراع الااستخدمتها واستخدمت التدمير والقرصنة والحصار الاقتصادي والتجويع و الاحتلال البشري والعسكري والسلام المخادع والحقد الديني والتحالف المضاد وكانت الشاملة في المكان فمامن بقعة على الارض وجدفيها المسلمون الاشنت فدهم هذه الحبرب نفسها مرارا وتكرارا من أقصى السنغال وموريتانيا الى سواحل الشام ومن قلب أوربة الى أقاصي الهند وأندنوسيا والفيلبين ومن شرق أفريقية الى بلاد تركستان والمناف المنافع ا

وكانت الشاملة في القوى ، فمامن أمة في أوربة الا وأسهمت فيها بنصيب من انكلترة وفرنسة وهولانده الى الروس واليونان و الالمسلخ و الايطاليين والسويد والدانمراك وهي ماتزال حتى اليوم تبيض وتفسرخ وتطلع في كل عهد بثوب دموي جديد، وأسرع الى القول هنا أني لا أفها الطيبيات بالمعنى التقليدي الديني، أبدا ، ولابالحملات التي رفع أمامها الصليب ولكن كل حرب عبثية أعمى أصحابها الحقد والعدوان وحركتها الفنائم والجشع الاقتصادي فد البلاد العربية والاسلام ، من أقصى موريتانيا الى أقصى الفليين مهما أخذت من الصيغ و الاشكال والتلون ، لقد شملست كل مكان فيه مسلم، شموليتها في المكان عرفهاالناس منذأيامها الاولى

في سنة ٤٩٨ه /١٠٤م أي بعد احتلال الفرنجة للقدس بخمس سنسوات كان يدرس الناس في الجامع الاموي شيخ وقور اسمه :أبوالحسن علسي بنن طاهر النحوي السلمي أحد محدثي دمشق وقد جعل دروسه وقفا لحسسرب الفرنجة وألف كتاب (الجهاد) في مجلد كبيرمن أثني عشرجزا وهسو يردد في الكتاب الذي ماتزال سبعة أجزاء مخطوطة منه في هذه المكتبة هنا (مكتبة الاسد في دمشق) /ليست هذه الحرب فدكم وحدكميا أهسسل المشرق، انها حروب واحدة ممتدة من أقصى الاندلس حتى هذا المشسسرق كان الناس يستمعون اليه ولا يعون القول، ما أدركوه الا بعد أن ملا أصحاب العيون الزرق والشعور الشقر سواحل الشام، وضاعت صرخات الشسسيخ الدمشقي مع صليل السيوف الاوربي الثقيسل،

في حين كانت حروب الفرنجة تشكل هجرة بشريةكاملة بخيلهـــا وحميرها وعرباتها والنساء والاطفال وبما استمريلحق بها سنين طويلة من البشر، ولايقدرهذا الزحف البشري الذي استمرمئتي سنة بأقل من عــدة ملايين من الانفس نقلت معها كالاسرائيليين اليوم نظمها الاقطاعيــة واخلاق رجالها والنساء ولغاتها ورجال الدين والاطباء والمتسوليـــن والمجرميــن ٠

والناس على الاصطلاح السائد يعتبرون حروب الفرنجة قد بدأت بندا البابا أوربان الثاني في كليرمونت سنة ١٠٩٥م/١٨٩ هـ وترداد الجموع لندائه: هكذا أراد الله والواقع أنهابدأت قبل ذلك بسنين طويلية ولأرجع بكم الى أيام شارلمان وأناشيدرولان ولاالى القرن الرابييي وحملات الامبر اطور تزيمكيس البيزنطي واحتلاله طرسوس وانطاكية فقيد تكن هذه حملات رومية لاعلاقة واسعة لها بماجاء بعدها في القييرن الخامس الهجري (١١م) من أوضاع جديدة ،سواء في أوربة أو المشييرة أو المغرب والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب والمغرب والمنات والمغرب والمنات المعرب والمغرب والمورب والمهرب والمغرب والمعرب والمورب والمعرب والمعر

 الخلافة العباسية في بغداد مهلهلة والخلافة الفاطميةفي مصر تشكو المجاعات و والامبراطورية البيزنطية منحلة القوى و والاندلس كانت تعيش عصرملوك الطوائف في أعنف درجاته وي ذلك الحين تحركت في أوقات متقاربة قوى بدوية عديدية تتجة الى هذه القوى الحضاريسة تحرك النورماند من أقصى شمال أوربة نحو الجنوب فوصلوا صقليلست العربية وظلوا ستين سنة يقاتلونها حتى افتتحوهاجميعا ووصلوا وعضهم ارض بيزنطة وتطوعوا في جندهافي أسيا المغرى والبلقان و

وتحركت جموع السلاجقة الترك من المشرق ، فاكتسحت في ثلث قسرن أرض الخلافة العباسية في المشرق كله ، ودخلت بغداد بعدأن كانتأقسام منهاتحارب الروم في الاناضول ،وأقسام تحارب الفاطميين في الشسسام ونبعت في أقصى المغرب قوة في جنوبها المحراوي هي قوة المرابطين اكتسحت المغرب كله وأطلت منه على الاندلس ، أما البحرالمتوسط نفسه فكان تحت سيطرة القوى البحرية للموانى المنتشرة في شماله بين ايطاليا وفرنسا خاصة ، وكانت هذه الموانى مثل جنوة ومرسيلياوبيسسزا ونابولي والبندقية هي سيدة الحركة فيه ، وكان غرب أوربة وبسسلاد فرنسة الفرنجية ينتعش مع هذه الموانى والفراء والعبيسسد تحمله القوافل الى حوض المتوسط لشراء الخشب والفراء والعبيسسسد من أوربسسة ،

آكثر الاقسام انتعاشا كانت الممالك الاسبانية الصغيرة في شمال الاندلس فكان همها أن تتوسع على حساب ملوك الطوائف المتناحرين ٥٠ واستغلت هذه الممالك الفرصة وبدأت قبل أو اسط القرن الخامس الهجري سلسلسة مسن هذه الحروب للامارات الاسلامية المتفرقة دعيت فيمابعد بحرب الاسترداد وهكذ ابدأت الحروب الفرنجية الصليبية هناك ٥٠ في اسبانيا قبللأن تصوخ جموع البابا صرختها ((هكذاأراد الله)) بأكثرمن خمسين سنسسة وتتجه الى المشرق ٠ وكان من نتائجهاقبل ١٠٩٥ م أن سقطت صقلية كلها واذا استطاع أن يحفظ الاندلس استنجاد ملوك الطوائف بالمرابطيسسن

وانتصار المرابطين مي معركة الزلاقة سنة ١٠٩٤هـ/١٥٩ فقد سقطست قبل ذلك في أيدي الفرنجة مدينة طليطلة ، فكان سقوطها الاسفين الذي قصم ظهر القوى الاسلامية ،لانِه اقتطع شمال الاندلس عرضانيا للاسبسان فلم يبق للمسلمين سوى الجنسسوب ،

والناس على الاصطلاح السائد ينهون الحروب الصليبية بسقوط عكسا في أيدي المسلمين سنة ١٢٩١م وماهذا السقوط في الواقع الانهايةمرحلــة من مراحلها ٠٠ فقد كانت مملكة القدس منذقرن قد انتقلت مــن هناك بملوكها ونبلائها والفرسان اللاجئين والمشردين ولحقت بهسسا المنظمات الدينية من مليشيات الاسبتارية والداوية والتيوتون الى قبرص لتتابع المهمة التي لم تستطع اكمالهافي الشام أو مصر وأضحت قبرص مركز التجمع الصليبي لاعانة الصليبين ثم منطلق الهجمات البحريسسة ومحاولات استرداد مرافى ً الشام أو مصر مايزيد على قرنين ،بعـــد ذلك حتى أخفعهم المماليك فيهاء خلال هذه الفترة لم يكد مرفأ منمرافى الشام أو مصر يسلم من الهجمات القبرصية التي يشنها آل لوسينيسسان بشراسة وعنف على طرابلس وجبلة واللاذقية وبانياس وعكا وصورودمياط والاسكندرية ووثم منها وقائع مشهورة فتكو فيهاأشد الفتك كهجمتهم على الاسكندرية سنة ١٣٦٥ التي فجعت المدينة عند صلاة الجمعة، فنهبت وقتلت وأسرت ماشاءت وفرالاسكندريون الى البراري في حين كانست النار تأخذ القصور والمساجد، والنساء يؤسرن ويهتكن ، وقامت للقبارمة الافراح في أوربة • ووفع ملوك قبرص أكثرمن مشروع للهجوم على مصـر والشامولكنها فشلت في دفع الغرب لتنفيذها فتحولت قبرص بالتدريسج الى وكر للقراصنة برزمنهم حنا الصوري الذي أغار على صرفند فدمرهـــا والاخوان الجنويان اللذان أغاراعلى صيداه ثم أسراسفينة اسلاميسسة من الاسكندرية موسقة بالبضائـــع •

السلطان برسباي هو الذي أخمد هذه البؤرة وارسل ثلاث حمىلات متتالية عليها أخفعت الجزيرة مدينة بعد أخرى حتى أسروا ملك الجزيرة نفسه وسارموكب الاسرى بالقاهرة وفي ذيله الملك جانوس وعلى رؤوس

الحمالين الغنائم ومن خلفها البغال .

وعلى الجبهة الشرقية كان المغول يحتلون العراق • وقد حاولوا هم والطبييون معا التحالف مرات ومرات ، أبغا المغولي وادوار الاول الانكليزي والبابا وملك أرمينية كانوا يستقبلون السفارات ويدرسون المشاريع للفزو، وحين نجح أبغا المفولي في تجنيد حملة مع أخيــه منكوتمر من خمسين آلف مقاتل من ورائهم ثلاثون الفيا من الكرجوالارمن هزم هزيمة مدمرة مع جنده عند حمص • فعاد وعاد الملوك من بعـــده الى الاتصال بالبابوية عبثا • لم ينحج أي مشروع بجانب المغول والسيى الشمال وفي كيليكيا من الاناضول كنت أيضا وأيضا تقوم جبهـــة صليبية قوامها الكرج والارمن • بلى فهذه الممالك انتهزت فرصـــة الحروب القائمة لتدلي فيهابدلوها ولم يكن أثرها قليلا ان البعوضة تدمي مقلة الاسد، تحالف الكرج ومملكة ارمينية الصفرى تارة مع المغسول وأخرى مع الطليبيين في الحروب وكانوا أرهقوا المماليك عنتا، وقــام بيبرس وبعض الامراء المحليين برد هؤلاء في معارك عدة لعل أهمها معركة دربساك الذي قتل فيها ابن ملك الارمن وأسر الثاني سنة ١٢٦٦ ودمر أمير آخر بلدة سيس عاصمة الارمن فجعل كما قال بعض الموعرخين عاليها سافلها ،وأشعل النار فيها وأسر أربعين الف أسير، وصار رأس البقر يباع بدرهمين • فلم تفق الدولة بعدها من تلك الكارثة •

على أن الجبهة الصليبية الخطرة كانت في الاندلس و المرابط ون الذين أنقذوه من الغزو الاسباني في معركة الزلاقة سنة ١٠٨٥هـ/١٠٥٥ أي قبل وصول الصليبيين الى الشام بسنة واحدة والم يستطيعوا أن يستمروا طويلا لاهناك ولا في المغرب لان ثورة الموحدين عليهم في المغرب جرفتهم بالتدريج وحل هؤلاء محلهم في الامبر اطورية المغربية الاسبانية والتدريج وحل هؤلاء محلهم في الامبر اطورية المغربية الاسبانية والتدريج وحل هؤلاء محلهم في الامبر اطورية المغربية الاسبانية والتدريج وحل هؤلاء محلهم في الامبر اطورية المغربية الاسبانية والتدريج وحل هؤلاء محلهم في الامبر اطورية المغربية الاسبانية والتدريج وحل هؤلاء محلهم في الامبر اطورية المغربية الاسبانية والتدريج وحل هؤلاء محلهم في الامبر اطورية المغربية الاسبانية والانتدارية والمؤلاء المغربية الاسبانية والمؤلاء المغربية الاسبانية والانتدارية والمؤلدة والمؤلاء المؤلدة والمؤلدة وا

كان ذلك في العصر نفسه الذي كان فيه الصليبييون قدفرعنوا في الشام وصارت لهم الامارات والتجارات والاساطيل والجند، على أن اليقظـــة التي أوصلت صلاح الدين الى السلطة واعطته فرصته الكبرى في معركــــة

حطين سنة ٨٦٥ ه/ أعطت زميله أيضا في المغرب وهـوالمنصور أبـو يوسف يعقوب بن عبدالمو عمن نصرا مؤزر المثله ضد قشتاله أقوى ممالـــك الاسبان فكان لمعركة حصن الارك ماكان لحطين في المشرق من الرنيـن و الاصداء بعد أن دمر الجيش القشتالي تدمير السنة ٩٩٥ه ٠

لكن الموت فاجماً صلاح الدين وعبدالموعمن في وقت متقارب ، توفي الاول سنة ٩٥ه ه فكان للوفاتين رنة الفجيعة لدى من عقدوا عليهما الآمال الكبيرة ،

وجاء الناصر مجمد بن المنصور ليحقق حلم أبيه في الانتصار الساحصق على الاسبان جميعا وتحالفاتهم ، جمع نصف مليون جندي يريد مسلح قشتالة سنة ٢٠٩ هـ /١٢١٤م ، ولكنها كانت في تحالف بري بحري ملكة الاراغون والنافار وبعض زعماء الفرنجة واعداد من متطوعلي الالمان والفرنسيين والطليان فكانت هذه المعركة الحاسمة معها هي التي أسقطت معظم مدن الاندلس خلال ربع قرن في أيدي الاسبان، لم يبق من اندلس الاحلام سوى مملكة غرناطة، هزم الجيش الموحدي الضخم في الجبال جنوب قشتالة في معركة العقاب سنة ٢٠٩ هـ/ (الاسبان يسمونها معركا الكلاب) ، وتناثرت الجثث أكواما على الصخور ، فلم يسلم من ذللله الجيش الضخم سوى أقل من ألف رجل وكان ذلك نهاية ملحمة الاندلسس لولا أن بقيت غرناطة في أقصى الجنوب الشرقي تناضل ، سقطت قرطبستة سنة ٢٤٦ وجيان ٢٤٩ واشبيلية وشريش ٢٤٦ وتبعتها شذونية وآراكسس وقادش سنة ٢٥٦ /كاسقطت جزرالبحر جزرالباليار قبل ذلك ،

جرت الاحداث الاخيرة في حين كان المغول يكتسمون الخلافـــــة العباسية في بغداد سنة ٢٥٨/ ٠

مرة ثانية أسال و مرة ثانية أجيب هل انتهت الصليبيات فعكا؟ أبدا • فقد قامت أوربة وقعدت لهذه الهزيمة التي فاقت عندها تحريرالقدس • ولكن هذا المقيم المقعد لميزد على أن يكون عواصلف في الهواء • أوربة كانت قد نفضت يدها من المشروع الصليبي بعد أن

أمنت تجارتها مع المماليك في المشرق ، وقامت فيها أوضاع سياسيــــة واجتماعية لميعد للقبرالمقدس مكان فيها الامبراطورية الالمانيــــة المقدسة أضحت دون موارد بشرية ومالية كافية ، انكلترة وفرنسة اشتبكتا احداهمامع الاخرى في حرب المئة عام التي استنفدت مواردهماوجنودهما عدا مشاكلهما الداخلية ،

اسبانياقامت المنافسة فيهابين الممالك والامارات وقامت الحروب و ايطالية تحولت المدن التجارية فيهاالى جمهوريات تبيع البابا والكنيسة بدرهمين من الفضة و أماالبابا فبدأالتململ منه والاهمال لتعاليم ومعاودة النظر في وظيفته بعدأن مرت البابوية بأزمتين طويلتين وظهرت قوة المدن البرجوازية وبدأ انهيارنظام الاقطاع وهذامايفسر كله ظهور خمسين مشروعا للحروب الصليبية لم ينفذ منهاو احد و الحروب الصليبية لم ينفذ منهاو احد و المدروب ا

الذين كانو الايزالون يؤمنون بالمشروع الصليبي ويحلمون باعسادة الماضي الذهبي ،كانو ايكتبون المشاريع عبثاويقدمونهاللبابوية والملسوك ويتحمس هؤلاء لهاثم تنتهي كفقاعات المابون الى لاشيء لم يكن الدعاة هذه المرة خطباء محاربين ،ولكن كتابا يعلكون الآمال منهم الراهسسب الفرنسيكاني فيدينزيو ، ومنهم ريموندلول الذي ولد في ميورقة ودرس العربية في الاندلس و اقترح أن تبدأ الحملة بطرد المسلمين من الاندلس تسم يزحفون عن طريق الشمال الافريقي الى مصر والشام، ومنهي الفرنسي بطرس الذي أوصى باعداد حملتين أحداهما بحرية والثانية برية، ومنهم بوركار الذي اقترح نشرالمسيحية في الشرق بعداسترداد الاماكن المقدسة، وعدد الطرق الاربعة الموصلة من أوربة اليها ،

ومنهم سافودو البندقي الذي اقترح الحصار الاقتصادي لمصرولقيت فكرت القبول ،وأصدرالبابا مرسومابايقاع عقوبة الحرمان على من يتعامل مع المسلمين في الشام ومصر لافقارهم واختص المرسوم البابوي عدم توريل الرقيق والخيل والحديد والخشب والكبريت والقار وهي مواد صناعة السفسن بالاضافة الى القمح والزيوت والنبيذ الى مصر على أن هذا كله لميتحسول حقيقة لان التجاركانوا أكثر جشعامن أن يسمعو اكلمة البابا ولانه لمتكسن

للبابوية قوة بحرية تستطيع فرض الحصار ومراقبة الشواطيسي ولان البابوية فقدت الكثيرمن مكانها الديني السابق، وهكذا أضحت الصليبيات أمنية وتوقا خلال القرن الذي تلا سقوط عكا والقرن الذي يليه (١٤ ،١٥ ) ولكن هل عاد الاوربيون عنها ؟ أبدا ،ظلت كالنار تحت الرماد، وظلوا يبحثون عن مخرج من البحر الابيض المتوسط المغلق ،الى أن ١٠٠٠ الى ان كانت نهاية القرن الخامس عشر، وهنا تأتي الذكرى الاخرى التي وعدنابهسسا في مطلع الحديث ١٠٠٠ الذكرى الفاجعة ؛

سنة ١٤٩١ بالضبط كانت السنة الانقلابية الثانية التي قلبت الاستراتيجيسة والاطميياع والمصائر • في هذه السنة سقطت غرناطة عروس الانبدليس تمزقها الداخلي دمرها قبل أن يدمرها الاعداءونسل آخر خيط من خيوطها الذهبية • وفي السنة ذاتها وصل كولومبس الى أمريكا ثم عاديمنح أوربة قارة كاملة ، وبعد قليل سنة ١١٤٩٧ اجتاز فاسكودي غامارأس الرجا الصالح في جنوب أفريقية الى المحيط الهندي ومنح الفرب كل الشرق وثرواته ودبت الحيئاة في الحقد الاوربي الذي كبت عدة قرون لايجد مخرجامن اطارالبحسر الابيض المتوسط وأقبلت أوربة بعدجوع قرون طويلةعلى الغنائم التسسي لاتتصوركثرة ووفرة وانساحوا الى أمريكة على البحرخفافا وثقسسالا وعلى كل ضامرياً تين من كل فج عميق ٠ وتسربوا الى الهند فطوقـــوا العالم الاسلامي كله من الجنوب ليقطعوا عنه خبزه وتجارته الدهرية ووبدآ جحيم الطيبيات يأخذ حده الأعلى لافد المسلمين فحسب ولكن ضدالسزنج في أفريقية أيضا وضد الهنود الحمر في أمريكة على السواء الحضارة الاوربية التي نعرفها اليوم دفع ثمنها عدا العرب المسلمين مئة مليون زنجي جرتهم أوربة على الاشرعة وبالسلاسل من مواطنهم الافريقية السمسم يصل منهم سوى عشرة ملايين. كمادفع ثمنها أربعون مليونامن الهنسود الحمر أبادتهم أوربة لابالرصاص ولكن بالجدري والرهري٠٠ ونزحت أوربــة من هنا وهناك سيولا من الذهب أخذت تتكدس فيها وتمول مشاريعهـــا التوسعية ،لميعد الفلفل والبهار والزنجبيل من همها الاول ،ولكن كل ثمين وبالقوة الغالبة هذه تغلبت على باقي الدنيا فيأمبر اطوريات لاتغيسب عنها الشمس •

ولم يطوق العالم الاسلامي كله من الجنوب فحسب بوصول البرتغالييسين الهند ،ولكن انفتحت على أوربة بوابات من الثروة لاتصدق كشسيرة وتنوعاسوا ، في أمريكة أم في أفريقية أم الهند وماورا ،ها ، وتراكضت الامم الاوربية تجمع من الثروة ماتشا ، يعاونها البارود الذي أخسنت سره من عرب الاندلس ، تراكض الاسبان والبرتغاليون أولاثم لحق بهسم الفرنسيون والانكليز والهولنديون ، و تسلل الايطاليون كذلك من البحسر المتوسط المغلق ،ولم يعد الاوربيون في حاجة الى ارسال الهجرات البشريسة الاالى الاماكن التي كانوا ينظفونها من سكانهاكامريكة ، أما البسلاد الاخرى كالسهندو أندونيسيا فكان الجيش هو الذي يقوم بجميع المهمات ،

هكذا دُمرت الامارات الاسلامية العديدة في شرق أفريقية مابيسن سقالة وزنجبار وأحرقت المساجد وهزم الاسطول المملوكي أمام البهنسسد ليسيطرالبرتغاليون على جنوب الجزيرة العربية ويقطعوا شريان التجارة العالمية عنهاوعن مصر والشام وأسرع الهولنديون شرقاليحتلو اندونيسيا المسلمة ، وطاف ماجلان حول الارض ليصل الى الفليبين المسلمة ويمنحها اسم مملكة فيليب ويجعلها من ممتلكات تاجه وان هلك ماجلان فيها ،

في الوقت نفسه لقي المغاربة وعرب الاندلس أقسى و اشنع مايلقى بلدمن العدوان، قامت محاكم التفتيش في اسبانية تفترس بالاقبيسة وآلات التعذيب الوحشي الجذور الاسلامية هناك خلال مئة سنة أوتزيد، و ابتليت مرافى المغرب العربي كله بالقراصة و الاساطيل الاوربية، فمامن بلسد آمن على البحرمابين موريتانيا وليبيا ، بعضها احتل سنين طويلسة، واحرق بعض ودمر بعض آخروا سر الالوف و أخذت مر اكب و بضائع ، مامن مرفالم ينكب من المهدية وجزيرة جربة الى أنفة ، أخذوا يعتبرون المغرب من حقهم الارضي الى أن وقع جميعا حول مطلع هذا القرن في أيدي الاسبان والفرنسيين والطليان، صحيح جدا أن الدولة العثمانية دافعت عن معظمه وقامت فيه دول تدين لها بالطاعة ، ولكن القوة البحرية لهذه الدولة كان بعضها مستعارا كمالم تكن بحيث يعو سيمابعد معركة ليبيا والبحريسة بعضها مستعارا كمالم تكن بحيث يعو سيمابعد معركة ليبيا والبحريسة

التي هزمت بها،على جيوش القرصان الاوربية في الحوض الغربي للمتسوسط فكان على المغرب أن يدفع العدوان بنفسه ما استطاع • وقد فعل ولكن بكل جهد جهيد • وهكذا اتسعت دائرة الصليبيات واختلفت وسائسسل واسما ولكنهابقيت في الاعماق هي ذاتهاوبدأ بذلك عصر الاستعمار ودخلت على الخط الاستعماري أمم أوربية أخرى • دخلت روسيافأحكمت باقي الطوق الاستعماري على العالم الاسلامي من الشمال منذ أو آخر القرن السابع عشر فهذا العالم القديم الذي كان دومامهد الحضارات والذي كان الاسلام قسد انتشر فيه صار ضمن القفص ،فهو الفريسة المكبلة وأمم أوربة تنهسش تقتل ،تحتل ،تدمر • تبيد من هذه الغريسة حيث تشا • • انكسرت حلقت الاولى في غرناطة فاذا بالانشوطة الاوربية تلف حول عنقه حتى روسيا وحتى الفليبين •

والناس لايكاد أحدمنهم يذكرلروسيا دورها الاستعماري الفخصصة قلب آسيا الواسع كان يبتلع ، المور والتواريخ والناس ، لقد ألقصصد ستارا من الظلمة على الفظائع الروسية فد الارافي المسلمة ، لست أقصصد فقط عدا عما الدائم وحروبها المكرورة فد الدولة العثمانية ولكن أعمالها في حق المسلمين ، الارافي التي كانت في الصمت تسيطرعليها تدريجيلاتها انهالاتكاد تقل عن أعمال الاسبان ، من بلدة قازان على نهر الفولفا الى شبة جزيرة القرم ، وهكذا شرقا الى بلاد تركستان وماورا و ذلك حتصل حوض ناريم ، كانت هذه المنطقة منطقة اسلامية حتى عهد قريب تريب ، وانما غطاها المد الروسي في كل مكان الا في تركستان حيث يضرب الاسلام بجدور قوية فطوقتها روسية القيصرية وعزلتها عن العالم رغم ثوراتها و تمردها ، يعقوب بك أحد زعمائها حارب الروس و الانكليز والصينيين معاقب الأن

دخلت في المعمة أيضا الحبشة ، بلى حتى الحبشة البعيدة المتخلفة أدخلها الغرب في مشاريعه الصليبية لاغلاق البحر الاحمر، منذ القرن الرابع عشر حرصتالبابوية على تقوية صلتها بالحبشة رغم اختلافها عنها فلي هذه المذهب الديني وتبادلت معها الوفود أولاعبر مصرالتي كانت تقبض على هذه

الوفود عن طريق المحيط الهندي بعدأن انفتح على الاوربيين في سنة ١٣١٥ أعد ملك الحبشة جيشا من ثلاثة ملايين فيمايقولون لمعونة ملك قبرص والهجوم على مصرمن الجنوب ولكنه خسر ثلثية وهومهزوم لسلوء عتاده الحربي .

وفي مطالع القرن الخامس عشرحين ألغى المماليك مملكة قبرص وأسرو الملكها جانوس كان الذي كتب يدعو أوربة للثأر هوملك الحبشة اسحاق الاول الذي أدخل على جيشه استعمال السيف والرمح والزرديات والنفط •

وقدتم الاتفاق على خطة مزدوجة ولكن الذي سفربها كشف في مصــر وقتل والذي وقف دون نجاح هذا المشروع وغيره هوبعدالحبشة وصعوبــة الاتصال بها حتى صار البرتغاليون في المحيط الهندي ، فكانت الحبشــة يدهم اليمنى في المساعدات وتوالت كنبهاورسلها تهنئهم بالانتصـارات وكان أخطر مافكر فيه البرتغاليون و الاحباش تحويل مجرى النيل عن مصــر لتجويعها ٥٠٠٠ لكن هذا كان حلمامن الاحلام ، فوسائل تلك الايام لمتكن بحيث تنفذ هذا المشروع الجهنمي الضخـم ،

الدولة الاسلامية القوية الوحيدة التي بقيت في وجه أوربة ودخلية أوربة وحاصرت فيينافي قلبها كانت الدولة العثمانية لكن كيل دول أوربة تحالف فدها ، حين احتل العثمانيون القسطنطينية كان لوقعالفبر في الغرب وقع المأتم رغم أنهاكانت على المذهب الارثوذكسي ،ولكنها كانت مركزتوزيع تجارة الشرق على الفرب وبوابة الغرب على الشرق، شم تكالبت القوى الاوربية على العثمانيين ترهقهم عنتاوحروباحتى انهكتهم وصارت الدولة العثمانية هي الرجل المريض الذي يختلفون على قسمته ولكن لايختلفون على قسمته ولكن لايختلفون على حربه والمزيد من افعافه ،

قدتقولون: جاء القرن العشرون ولمانصل بعد الى التاريخ الثالث الفاجع في التواريخ الثلاثة بلى :وصلنا٠٠٠ جاءهذاالقرن فاذابالمغرب العربي كلم مكبل بالاحتلال المربع الاسباني ،الفرنسي ،الانكليليزي

الايطالي و واذا على بوابة هذا القرن وعد بلفور وسايكس بيكو ومالحقهمامن الاحتلال الانكليزي الفرنسي للمشرق، ثم كانت حرب (١٩٤٨) ومالحقهامن تقسيم فلسطين واقامة مركز صليبي غربي فيها،هو اسرائيل التي أيد قيامها الشرق والغرب على السواء، وماتبعها من احتلال الجولان السوري وفلسطين كلهاوسيناء مصر، ثم كانت حرب ١٩٧٣ وماكان فلسي كامب ديفيد بعدها، وأخيرا كانت الكارثة الصليبية العظمى؛ حسرب الخليج هذه السنة ١٩٩١ وصل العرب بحماقة بعضهم قاعالمهانة تمزقلال وافلاسا ونكبة ثروات ، فهل كانت هذه الاحداث مجرد مصادفلاليا وهنا أوثر الصمت فانكم تعيشون الكارثة في أعصابكم كالكابوس الرهيبا شي واحد أقوله: هو أن العرب هم الامة الوحيدة المنكوبة في هذا القرن،،

وبعدهل هودرس في التاريخ هذا الحديث أومن التاريخ ؟ و خصدوا في الحسبان الحقد الصليبي الاسود وتأملواجيدا انعكاسات سقوط عكسا قبل ٢٠٠ سنة وأسباب نكبةاليسوم قبل ٢٠٠ سنة ، وأسباب نكبةاليسوم ١٩٩١ ومدوا الابصار بعد هذاالى المستقبل حين ينتهي دور اسرائيسسل الصليبي لدى الغرب ٢٠٠ وانتم تعرفون ! ؟

الدكتور شاكر مصطفىي

1997/0/4...





